

# سُلْسُلَة رَسَانُلُ وَلَدِّبُ فُلِمَاء جَدُ رَلْفُقُو كُلُمُ (١٣)

المنكف بالمالي سيم المالي سيم المالي سيم المالي سيم المالي المالي

حَـاْليفَ اليِــَنِحِالعَالم العِلّامَة جِمَدِين فَاحِرْبِن عُمَانَ ٱلْمُعِمَّر (١١٦٠ه - ١٢٢٥ه)

تحقيق عبدالسلام بن برجس برون المعبد الكريم

كَارُلُونَكِا كِيْ لَهُ لِهِ الْمُؤْمِدُةِ الْمُؤْمِدِةِ الْمُؤْمِدُةِ الْمُعِلِي الْمُؤْمِدُةِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ

حُقوق النشرُ محفوظة النشِرة الأوك ١٤١٣هـ

وَلارُ لالعَ الْمِحَذَ

المستملكة العربية الستعودية الرياض - صب ٢٥٠٧ - الرمن البريدي ١١٥٥١ ماتف ١٥٥١٥٤ - فاكس ١٥٥١٥٤ - فاكس ١٥١٥١٥٤

# بسسالتدارحمرارحيم

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

#### أما بعد:

فهذه رسالةُ شَرَحتْ اعتقاد أهل السنَّة والجماعة في باب «الأسماء والصفات» حرَّرها الشيخ حمد بن ناصر بن مُعَمَّر؛ إجابةً عن سؤال بُعِثَ إليه من «المدينة النبويَّة» يطلبُ فيه السائِلُ: الإِفْصَاحَ عن معتقدِ الشيخ ِ محمد بن عبد الوهاب، ومعتقد تلاميذه مِنْ بعده؛ في أسماءِ الله تعالى، وصفاته.

وقد سَلَكَ الشيخُ حمد بن معمَّر في تقريرِ هذا المُعْتَقَدِ؛ مَسْلَكَ أهـلِ العلم، فبناهُ على أَعْظَمِ مقولٍ، وَأَوْضَح ِ حُجَّةٍ ومعقولٍ:

بناه على كتاب الله تعالى.

وأقوال ِ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم.

وصحابته الأخيار.

ثم ما أجمع عليه السَّلَفُ الصالحُ.

فجاء هذا المُعْتَقَدُ كالشَّمْسِ ضياءً، وكالقَمَرِ جمالًا. يَفْخَرُ به كلُّ سلفيًّ، وَيُقَوَّمُ به من اعوجٌ عن المنهج المستقيم في هذا الباب \_ إن شاء الله تعالى \_ نسأل الله أن يَعُمَّ بنفعه الجميع.

وقد جاءت هذه الرسالةُ الْأَوْلَى مِنْ نوعها مِنْ بين الرسائل التي سبق إصدارها

تحت هذه السلسلة المباركة «سلسلة رسائل وكتب علماء نجد الأعلام» إذْ جميع الرسائل السابقة تتحدَّث عن تقرير توحيد الإلهية، والردِّ على من حاد وانحرف فيه ؛ ببيان خطئه، وكشفِ شبهته، ودحض حجَّته.

ولقد نفع اللَّهُ بهذه الرسائل نفعاً عظيماً في السودان، ومصر، والجزائر، وأندونيسيا، وغيرها من البلاد، فللَّه الحمد والشكر أولاً وآخراً.

أما هذه الرسالة فإنها عالجت جانباً آخر من جوانب التوحيد، ألا وهـو «أسماء الله وصفاته» وسيتبعها في هذا الباب رسائل أخرى ــ إن شاء الله تعالى ــ .

وإن كان مِنْ شيءٍ أحبُّ إِيْصَالَهُ إلى قرَّاء هذه السلسلة؛ فإنما هو الوصيةُ بهذا المنهج السَّلِيم، الذي رَسَمَهُ الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهاب \_ رحمه الله \_ وسار عليه علماءُ الدعوةِ، فإنَّه منهجٌ سلفيٌّ خالصٌ، لم تُدَنِّسه البدعةُ، ولم يُلوَّنْهُ التَّعَصُّبُ، ولم تُمازِجْهُ أغراضٌ دُنْيَويَّةُ:

فهو في باب الأسماء والصفاتِ كامل، قد استمدَّ كماله من الكتاب والسنة. وهو في باب الإلهية كامل، كذلك.

وهو في باب البيعةِ، والسمع والطاعة لولاة الأمر أَبْراراً كانـوا أو فجَّاراً؛ كـامِلٌ استمدَّ كمالَهُ: من الكتاب والسنّة والنزاهةِ من الأغراض والأطماع المادِيَّة، والتجرُّدِ من العواطف الكاذبة، التي لا توافق كتاباً ولا سنة.

وهو في باب الفقهيات، يدعو إلى التحرُّرِ من قيود التَّعَصُّبِ المقيتِ، والأخذِ بالدليل الشرعيِّ، وإنْ خالَفَهُ مَنْ خالَفَهُ من الكبار.

ويكفي فخراً لهذا المنهج: شهادةُ المنصفين من المسلمين والكافرين؛ لـه بإحياءِ هذه الأُمَّةِ بعد موتها، وإعادة سيادتها بعد خفائِها.

لقد أقامَ هذا المنهجُ دولةً إسلاميَّة في بضع سنواتٍ، لا لقُوَّةٍ عسكريَّة، ولا لتحزُّباتٍ سريَّةٍ؛ وإنما لصفاءِ المعتقد، وصدقِ المَقْصَدِ، ووضوح المنهج.

لذا فإني أدعو شبابنا الصالح إلى الالتزام بهذا المنهج السلفيّ، المبنيِّ على الاتباع الكامل، القائم على تصحيح العقائد، وحثَّ الناس على العَمَلِ بالشريعة الإسلامية.

وليحذروا كلَّ الحذر من مَغَبَّةِ هذه الدَّعوات الوافِدَةِ، التي تقومُ على (الفِقْهِ السِّياسي) و (العاطفةِ) المكذوبة، وما إلى ذلك من المخالفاتِ للسَّلفِ في المُعْتَقَدِ، والمَنْهَج . . .

حمانا اللَّهُ وإياكم من هذه التَّحزُّباتِ السِرِّيَّةِ، والمناهِج ِ السِدْعيَّة، واللَّهُ الموفق، والهادي إلى سواء الصراط.

حتبه عَبْداً لَسَّ الْمِ بْنِ رَجِسْ آلعَبْداً لَكِرْتِم

07/11/1312

## نسخ الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلِّف

لا ريب أن الكتاب من تأليف الشيخ حمد بن ناصر بن مُعَمَّر. يَدُلُّ على ذلك:

أولاً: وجود ذلك على طُرَّةِ مخطوطتين من الكتاب، كما سيأتي.

ثمانياً: إثباتُ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لهذه الرسالة في كتابه «الدُّرر السنيَّة» الجزء الثالث، صفحة (٢٠٧ ــ ٢٦٢) جازماً بنسبتها إلى الشيخ ابن معمَّر.

ثمالثاً: إثباتُ الشيخ ِ: عبد العزيز بن مَرْشَدٍ \_حفظه الله تعالى \_ أنَّها من تأليف الشيخ حمد بن معمَّر، كما حَدَّثني بذلك، والشيخ عُمْدَةٌ في أخبار وتآليف أثمة الدعوة.

رابعاً: إثبات الشيخ سليمان الصنيع \_رحمه الله \_ أنّها للشيخ ابن معمّر، وقد قال ابن بسّام عنه: (كان آيةً في معرفة أسماء الكتب، والمؤلفين والمخطوطات، ومحالّها، والمطبوعات، وأنواع طباعتها، وكل كتاب وما يختص به من العلم والبحث، وأصله الذي اختصر منه. . .) إلخ.

هذا وقد وُجِدَ خطأً في نسبة هذه الرسالة، منشؤه وجود نسخة خطيَّة منها في خزانة الرباط برقم (٣٠٠) كما في الأعلام للزركلي (١٢٢/٧) بعنوان: «إثبات الصفات». منسوبة إلى «محمد بن ناصر الحازمي» أحد علماء اليمن، متوفى سنة ١٢٨٣هـ.

وبناءً على هذا الخطأ \_ كما سيأتي بيانه \_ عزا كلُّ من:

صديق حسن خان، كما في أبجد العلوم (٢٠٠/٣) والـزركلي في «الأعلام» (١٢٢/٧) وعنه رضا كحالة في معجم المؤلفين (٢٢/١٧).

هذه الرسالة إلى الحازمي.

وعن هذه النسخة طبعت هذه الرسالة في الهند بالحجر منسوبة إلى الحازمي.

وهذا خطأً لأمور:

الأوَّل: ما سبق من توثيق نسبة هذه الرسالة للشيخ ابن معمَّر.

ثانياً: أن المؤلف يقول «شيخنا محمد بن عبد الوهاب» ولا يعرف للحازمي تتلمذ على الشيخ محمد، بل بين وفاتيهما سبعة وسبعون عاماً، والشيخ في نجد، والحازمي في اليمن.

ثالثاً: أن الشيخ سليمان الصنيع وقعت في يده نسخة من طبعة الهند، مكتوب عليها «تأليف الحازمي» فصحَّح ذلك بقلمه، ونسبها إلى ابن معمَّر، أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف في كتابه «دعاوى المناوئين» ص ١١٨.

رابعاً: أن نسخة الرباط، مشتملة على رسالتين، إحداهما هذه «إثبات الصفات» والثانية «مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد» وكلاهما منسوب إلى الحازمي هذا. وهذا خطأ، لأن هذه المشاجرة بعد الاطلاع عليها بين أنها: «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» وهذه لابن معمر قطعاً، وقد سبق أن نشرتها في هذه السلسلة برقم (٢) فهذه قرينة تدلُّ على أن الوَهْمَ حصل في كلا الرسالتين: الصفات، والمشاجرة. والله أعلم.

\* أمًّا النسخ التي اعتمدتها في تصحيح الكتاب فهي:

١ - نسخة ضمن مجموع يحمل رقم (٨٦/٤٧٢) في المكتبة السعودية،

وقد كتب على طُرَّة المجموع: «ردَّ ابن معمَّر لأهل المدينة» ثم ذُكِرَ بقيَّةُ الرسائِل المشتمل عليها المجموع.

وفي إحدى رسائل المجموع كُتِبَ تاريخ الفراغ من نسخها، وهو: «يوم الخميس، تاسع عشر، شعبان، ١٢٥١هـ» فدلً على أن هذا المجموع كتب في هذه السنة.

وَكُتِبَ على أَوَّل ِ صفحة من رسالة ابن معمَّر بخطٍّ حديث، كُتِبَ سنة (١٣٣٨هـ):

«النسخة في الصفات، تصنيف حمد بن ناصر بن معمَّر ـ رحمه الله ـ وقد أوقف هذا الكتاب ـ وهو هذا المجموع ـ محمد بن صالح بن شله وب، لوجه الله تعالى على طلبة العلم الشريف، وَجَعَلَ النَّظر للشيخ محمد بن عبد اللطيف، وقفاً صحيحاً...».

وهذه النسخة كاملة ، والإشارة إليها بحرف: (أ)، وبينها وبين الدرر تشابة كبير، فلعلُّ طبعة الدرر عنها.

٢ ـ نسخة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن مرشد، الفضلُ في استخراجها للشيخ الفاضل: الوليد بن عبد الرحمن آل فريّان \_حفظه الله \_ كُتِبَ على طرّتها:

«هذا اعتقاد الشيخ الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب، ثم اعتقاد شيخنا وقدوتنا حمد بن ناصر بن عثمان أسكنه الله الجنان ومن سلك مسلكهم، رحمه الله آمين...»

وهذه النسخة ناقصة من الأخير، تنتهي عند قوله في هذه الطبعة (ص): «علو الذات، وعلو الصفات، وعلوالقهر والغلية. وفي منعهم الإشارة».

ولا يعرف ناسخها، إلا أنه من تلامذة الشيخ حمد، كما بيَّن ذلك في العنوان.

وإليها الإِشارة بـ (ب)، وهي كثيرة الأخطاء الإِملائية.

٣ ــ النسخة المطبوعة ضمن الـدرر السنية (٢٠٧/٣ ــ ٢٦٢) وقـد قابلنـا
 هذه النسخ، وأثبتنا بعض الفروق.

ثم بعد ذلك وقفتُ على نسختين:

إحداهما: في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت رقم (٧٨٧) مكتوب على طُرَّتها: «كتاب الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وليس عليها اسم المؤلف، ولا الناسخ، ولا تاريخ النسخ، وفيها نقصً من آخر الكتاب.

الشانية: تَفَضَّلَ بإرسالها إليَّ فضيلةُ الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله تعالى \_ وهي نسخة كاملة، نسخت عام (١٢٢٥هـ) أي في العام الذي توفي فيه المؤلف، وهي بقلم أحد تلامذته، محمد بن حمد بن إبراهيم بن سليمان، محفوظة في الموسوعة الفقهية بالكويت، تحت رقم (٧٢٨) وقد كتب على طُرَّتها:

«التُّحْفَةُ المَدَنِيَّة في العقيدة السَّلَفِيَّة. تأليف الشيخ شيخنا أحمد بن ناصر بن عثمان بن أحمد بن محمد المعمَّري، غفر الله له».

ففي هذه النسخة من الفوائد: إثبات نسبتها \_ يقيناً \_ للمؤلف.

هذا ولم يتسنن لي مقابلة هذه النسخ، وقد تصفحتها فلم أر زيادة فيها على سابقاتها.

\* أما عن عنوان الـرسالـة، فالـظاهرُ أن المؤلِّفَ لم يُسَمِّها، ولـذا اختلفت النسخُ في عنوانها، فكلُّ ناسخ يضع عنواناً يرى أنه مناسبٌ لموضوع الرسالة.

ففى النسخة (أ): النسخة في الصفات.

وفي النسخة (ب): اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. . .

وفي نسخة جامعة الإمام: الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وفي نسخة الكويت: التُّحْفَةُ المدنيَّة في العقيدة السلفية.

\* \* \*

هذا وقد أكثر المؤلف من النقل عن كتابين، هما:

العُلُوُّ للعليِّ الغَفَّار، تأليف الذهبي.

واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم.

فاستعنت بهما في مقابلة الكتاب، كما سترى في حواشيه.

وختاماً أتقدَّم بالشكر الجزيل لمجموعة من الإخوان تفضَّلوا بإعانتي في المقابلة، والتصحيح، وتبييض المسودة، شكر اللَّهُ سعيهم، وأصلح عملهم، والله الموفق.

#### ترجمة المؤلف(١)

هو الإمام العالم العلامة، الحبر البحر الفهامة، المحقق المجتهد، الحافظ المتفنن، قامع المشبهين، ورافع راية الموحدين، الشيخ الجليل، المدقق النبيل، حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد [بن عبد الله بن محمد بن حمد] حسن بن طوق بن سيف آل معمّر العنقري السّعدي التميمي النجدي الحنبلي.

وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم» ثم أتى إلى العيينة وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منهم عام (٥٠٥هـ) واستوطنها هو وأولاده. وما زالت تنمو شيئاً فشيئاً حتى بلغت الذروة \_ بين بلدان نجد \_ في التقدم العمراني وكثرة السكان والحركة التجارية والعلمية لا سيما في زمن الأمير \_ عبد الله بن محمد بن معمر \_ كما قاله ابن بشر في عنوان المجد.

<sup>(</sup>١) مصادر الترجمة:

١ - روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضي.

٢ ــ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ١٢ للشيخ ابن قاسم.

٣ ـ علماء نجد خلال ستة قرون للبسام.

٤ - عنوان المجد لابن بشر.

٥ \_ جمهرة الأسر المتحضرة في نجد لابن جاسر.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفتين زيادة من تاريخ ابن بشر (س/١٠٩٦هـ)، وجُمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد للشيخ حمد الجاسر (القسم الثاني ــ ٨٣٤).

وذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن بسام \_حفظه الله \_ في كتابه علماء نجد (٢٣٩/١) أن بين المترجم له، وحسن بن طوق قرابة من عشرة أجداد لم يستطع العثور على أسمائهم. هكذا قال.

وقد تقدم في النسب ذكر سبعة بأسمائهم، نقلًا عن ابن بشر وغيره.

ولد هذا العالم الجليل في مدينة «العيينة» سنة (١١٦٠هـ) وكانت يومئذ أكبر مدن نجد، كما أنها بلد عشيرته آل معمر حكام العيينة فكان من بيت حكم وإمارة.

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تأثرت بدعوته، وصار فيها أناس من أنصار منهجه، فنشأ المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

ولمَّا شب رغب في التزود من العلم فرحل إلى «الدرعية» مقرَّ دعوة شيخ الإسلام. ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل، فانتفع بذلك أعظم الانتفاع، كما أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية كالشيخ سليمان بن عبدالوهاب، والشيخ حسين بن غنام.

وثابر على تحصيل العلم بجد واجتهاد، ووافق ذلك منه فهماً جيداً، وذكاء حاداً، وحفظاً قوياً، فبرز في العلوم الشرعية عامة، وأدرك في العلوم العربية إدراكاً جيداً، وبلغ مبلغاً كبيراً حتى صار من أكابر علماء نجد، ومن أوسعهم إطلاعاً، وأطولهم باعاً، وأجوبته أكبر شاهد على ذلك.

قال ابن قاسم: بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاً، له اليد الطولي في الأصول، والفروع، والحديث، واللغة العربية، وغيرها، قليل المثل في الديانة والعبادة، جمع أنواع المحاسن والمعالي، قرن بين خلتي العلم والحلم، والحسب والنسب، والعقل والفضل، والتدريس والتصنيف، والفتاوى والنصائح، أوحد

العصر في أنواع الفضائل، مجالسه بالعلم معمورة، بالفقهاء مشحونة، وأوقاته بالخير مقرونة، وأخلاقه بالذكاء مشهورة، اه.

قال ابن بسام: فلما بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم، جلس للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلماء والآهلة بالطلاب، والمستمعين، فنفع الله تعالى بعلمه خلقاً كثيراً، واستفاد منه جم غفير، فصار من طلابه النابهون(۱) ابنه الشيخ عبد العزيز بن معمر \_ صاحب كتاب «منحة القريب المجيب في الردّ على عباد الصليب» \_ ، والشيخ المحدّث الفقيه العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن، والشيخ المحقق الجليل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، والشيخ عبد العزيز بن حمد بن مشرّف، والشيخ عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، والشيخ علي بن حسن اليماني، والشيخ جمعان بن ناصر، وغيرهم من العلماء. كما قصد بالأسئلة والفتاوى من أنحاء الجزيرة العربية فأجاب عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على العلم الواسع، والفقه النقي، والباع عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على العلم الواسع، والفقه النقي، والباع من قبله من الفقهاء تنبىء عن حسن تصرف، وجمال تخريج على كلام العلماء الذين سبقوه، ففتاويه ورسائله لو جمعت لجاءت سفراً كبيراً مفيداً، ولكنها طبعت مفرقة مع فتاوى ورسائل علماء نجد، اهد.

وقال محمد بن عثمان القاضي: وكان ذا مكانة مرموقة، وله شهرة بلغت الأفاق، ولكلمته نفوذ، وكان واعظ زمانه، ولمواعظه وقع في القلوب، غزير الدمعة لا تفارق خدّه... وكان يعظ الناس أدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامته فيه، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، والولاة يشدّون من أزره، ونفع الله به أمماً لا يحصون، ومحا بدعاً كانت في الحجاز، فهدم الشريف قباباً كانت على القبور بسبب إرشاداته القيمة، وله هيبة، ولكلامه وقع في القلوب، اه.

<sup>(</sup>١) اسم «صار» مؤخّر، والجار والمجرور خبر مقدّم.

قال الشيخ ابن بسام حفظه الله حدثني وجيه الحجاز الشيخ السلفي محمد بن حسين نصيف قال: حدثني رجل ثقة من آل عطية من أهل جدة عن أبيه، قال: جمعنا في مسجد عكاشة حينما قدم حمد بن ناصر بكتاب الصلح بين سعود وغالب فصعد المنبر وخطب خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة، ثم حذّر من ترك الصلوات، وأمر بأدائها في المساجد، ونهى عن شرب الدخان، وبيعه وتعاطيه، كما أمر بهدم القباب التي على القبور، وأمر بالحضور إلى المساجد لسماع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فامتثل الناس هذا كله. فصرت لا ترى الدخان لا استعمالاً ولا بيعاً، وصارت المساجد تزدحم بالمصلين، وهدمت القباب التي على القبور، وصار الناس يحضرون لسماع الدرس، اه.

وقد كان موضع الثقة من الأمراء، فقد بعثه الإمام عبد العزيز عام (١٢١١هـ) إلى الشريف غالب أمير مكة \_ وقد تقدم ذكر سبب هذه البعثة وما دار فيها \_ .

ولولا مكانته العلمية، وعقليته الراسخة، ما اختاره الإمام عبد العزيز وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه المهمة العظيمة، فصار يجادل العلماء بمذاهبهم، ويرد عليهم كتبهم، وأقوال أئمتهم.

وفي سنة (١٢٢٧هـ) بعثه الإمام سعود رئيساً لقضاة مكة المكرمة فمكث يقضي، وسدد في أحكامه، وظل في منصبه حتى توفاه الله في العشر الأوسط من ذي الحجـة سنة (١٢٢٥هـ) في مكـة، وصلًى عليـه المسلمـون تحت الكعبـة المشرّفة، ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية، وخرج الإمام سعود بن عبد العزيز من القصر وصلًى عليه بعدد كثير ودفن في مكة، اهـ. من ابن بشر.

# النسخ في المتفاع المنام بن المرين ومن

#### لمسمراله الحن الحم

الحدى درب العالمين والصلاة والسلام علسيدنا محدوعلى لروصعياح بعين ما قولكم ادامراته النفع بعلومكم في ايات الصّنوات والاحادث الواردة في دلك مُلْ فولم الرحن على العرش استوى وقولَم بداله فوق ايديهم وتولت النيصلى اله عليه وسلم يتزلر ببنا كالميلة اليسمآء الدينيا وتوله صلى السعاليه وسلم قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرَّحن الى غير ولك مما ظاهر يوهم التشبيه فانيد وناعن المعتقا والشيخ محد ابى عبد الوهاب رجمه الله في ذاك وكيف مذهب ومذهب من بعده هل تمرون ما وردم و ذكرع اظاهره مع النازير امر توكولون وابسطوا الكلام عن ذلك وآجيبوناجواباشا فيًا تنفغه الجراوافيًا وصلى البعلى. ستيدنا عقر والمروصحيد وسأر الحيوا سبسالحديد دب العالمين قولنلفي ايات الصفات والاحادث الواردة في ذك ما قالم الله ورسوله وما قاله سلف الامة والمُتها من القيحابة والنابعين والائمة الاربعة وغيرهم معلياء السلين فتصد الله تعالى بما دصف برنفسدني كناؤبه دبماً وصعد به دسول محدصا ما انه عليه وسيار من عير يحريف ولا د تعطيبا ومن عنين تكييف ولا تمثيل بل نؤس بان السيحاد لهس كمثله شيث وهوالسميع البصير فلاننفي عنه مادصف به نفسه ولا يخرف الكارعي موا ولاللحدقي اساء المدوايات ولانكسف ولاغشاصناته بصغات خلقه لهنه سيحاند لاسمى له ولاكنولم ولاند له ولايقاس بخلقه سيحاندونعال عابة وك الظالمون علواكبيل فحدو سيحانه ليس كثله شبئ لاني ذارة والأني صفاته ولافيانعاله بل يوصف بماوصف به ننشيه وبما دصغه بهربسولسه

الصفحة الأولى من (أ)

تعطيل



حَاْلِيثَ الِيْبَخِ العَالِم العِلَّامَة جِمْدِين فَاحِرْبِن عُثمانَ ٱلْمُعِمَّر (١١٦٠ه - ١٢٢٥ه)

> تحقية ق عبدالسّالام بن برُجس بن في في الكريم

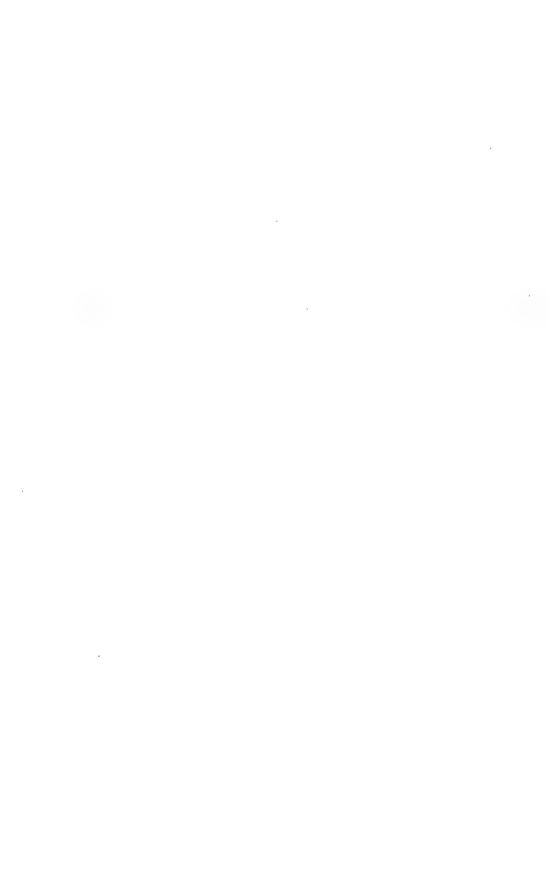

## بَيْنِ مِنْ الْمُعْلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعِلْ الْمُعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعِلْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعِلْ الْمُعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمُعْلِلْ لِلْمِلْلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمِلْلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ لِلْمِلْلِلْ الْمِعْلِلْ لِلْمِلْلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ

الحمد لله رب العالمين.

والصلاة والسلام على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين(١).

ما قولكم أدام الله النفع بعلومكم في آيات الصفات، والأحاديث الواردة في ذلك:

\_ مثل قوله تعالى:

﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ ﴾ [طه/ ٥].

\_ ومثل قوله:

﴿ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح / ١٠].

وقـول النبـي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ : «ينـزل ربنا كـل ليلة إلى سماء الدنيا»(٢).

<sup>(</sup>١) في الدرر: «سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ــ رحمه الله تعالى».

<sup>(</sup>٢) حديث متواتر، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. وصنف الدارقطني في طرقه وأسانيده كتاباً مفرداً، وكذلك صنَّف ابن تيمية \_ رحمهم الله تعالى \_ في شرحه \_ وكلاهما منشور، ولا يخلو كتاب في السنَّة من هذا الحديث.

\_ وقوله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»(١).

إلى غير ذلك مما ظاهره يُوهم التشبيه؟!

فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهّاب \_ رحمه الله تعالى \_ في ذلك؟ وكيف مذهبه، ومذهبكم من بعده؟:

\_ هل تُمِرُّون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التنزيه؟

\_ أم تُؤوِّلون؟

وابسطوا الكلام على ذلك، وأجيبوا جواباً شافياً، تغنموا أجراً وافياً، [وصلَّى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه وسلَّم](٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب القدر (٢٠٤٥/٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من الدرر.

### الجواب(١)

الحمد لله رب العالمين.

### [مجمل الاعتقاد في الأسهاء والصفات]<sup>(٢)</sup>

قولنا في آيات الصفات، والأحاديث الواردة في ذلك:

\_ ما قاله الله ورسوله.

\_ وما قاله سلف الأمة، وأثمتها، من الصحابة، والتابعين، والأثمة الأربعة، وغيرهم من علماء المسلمين.

فنصف الله تعالى:

\_ بما وصف به نفسه في كتابه.

\_ وبما وصفه به رسوله محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ .

من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «فأجاب بما نصه».

<sup>(</sup>٢) العناوين التي بين معقوفين \_ في جميع الرسالة \_ ليست من أصل الكتاب، وقد وضعناها تسهيلًا.

#### بل نؤمن بأن الله سبحانه:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْسَ مُ أُوهُوا لَسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ الشورى / ١١].

فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نُحرِّف الكلم عن مواضعه، ولا نُحرِّف الكلم عن مواضعه، ولا نُلْحِدُ في أسماء الله وآياته، ولا نُكِيِّف ولا نُمَثِّل صفاته بصفات خلقه، لأن سبحانه لا سَمِيَّ له، ولا كُفْو له، ولا نِدَّ له، ولا يُقاس بخلقه – سبحانه وتعالى – عما يقول الظالمون عُلُوًّا كبيراً.

فهو ـ سبحانه ـ ليس كمثله شيء:

لا(١) في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

بل يوصف بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله:

من غير تكييف ولا تمثيل ـ خلافاً للمشبِّهة.

ومن غير تحريف ولا تعطيل \_ خلافاً للمعطِّلة.

فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، وهو مذهب أئمة الإسلام، كمالك والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ (٢) المقتدى بهم، كالفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع

<sup>(</sup>١) سقطت «لا» من الدرر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «السلف».

في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة:

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يتجاوز القرآن والحديث.

وهكذا مذهب سائرهم كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله تعالى .

ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب \_ رحمه الله تعالى \_ هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون(۱)، فإنه يصف(٢) الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يتجاوز القرآن والحديث، ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين، الذين هم أعلم هذه الأمة بهذا الشأن نفياً وإثباتاً، وهم أشد تعظيماً لله وتنزيهاً له عما لا يليق بجلاله.

فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة، لا تُردُّ بالشبهات، فيكون رَدُّها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال: هي ألفاظ لا تُعْفَلُ معانيها، ولا يُعْرَفُ المراد منها فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلاَّ أماني بل هي آيات بينات، دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان

<sup>(</sup>۱) في (ب): «المذكورين».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فإنهم يصفون».

إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك؛ فكان الباب عندهم باباً واحداً، قد اطمأنت به قلوبهم، وسكنت إليه نفوسهم، فأنسوا من صفات كماله، ونعوت جلاله، بما استوحش منه الجاهلون المعطلون، وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لاتشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول، وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار، لعلمهم بأنه صفة من (١) لا شَبِيه لذاته ولا لصفاته.

قال الإمام أحمد لما سُئِل عن التشبيه (٢): هو أن يقول: يد كيدي، ووجه كوجهي (٣)، فأما إثبات يد ليست كالأيدي، ووجه ليس كالوجوه، فهو كإثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة وسمع وبصر ليسا كالأسماع والأبصار.

وهو \_ سبحانه \_ موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب، وهو \_ سبحانه \_ في صفات الكمال لا يماثله شيء، فهو حي، قيوم، سميع، بصير، عليم، خبير، رؤوف(٤)، رحيم.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «بأنه سبحانه لا شبيه».

<sup>(</sup>٢) سقطت «لما سئل عن التشبيه» من (أ)، وفي (ب): «إنما التشبيه أن يقول».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «يد كيد»، وفي (ب): «يدأ كيد»، وفي (أوب): «أو وجه كوجه».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «رؤف»، وتكرر مثل ذلك كثيراً في (أ والدرر) في مواضع تالية.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الفرقان/ ٥٩ والسجدة/ ٤].

وكلم موسى تكليماً، وتجلى للجبل فجعله دكاً.

لا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته:

فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره، سمع أحد ولا بصره، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد.

بل نعتقد أن الله \_ جل اسمه \_ في عظمته وكبريائه، وحسن أسمائه، وعلو صفاته، لا يشبه شيئاً (۱) من مخلوقاته، وأن ما جاء من الصفات (۲) مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ، والله سبحانه قد أخبر أن في الجنة لحماً، ولبناً، وعسلاً، وماءً، وحريراً، وذهباً، وقد قال ابن عباس: «ليس في الدنيا مما في الأخرة إلا الأسماء».

فإذا كانت المخلوقات الغائبة، ليست مثل هذه الموجودة مع

<sup>(</sup>١) في (أ): «ولا يشبه به شيئاً»، وفي (ب): «ولا يشبه شيئاً»، وفي الدرر: «ولا يشبه به شيء».

<sup>(</sup>٢) سقطت «من الصفات» من (أ).

اتفاقهما (١) في الأسماء فالخالق جلّ وعلا (٢) أعظم علواً ومباينةً لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق، وإن اتفقت الأسماء.

وأيضاً فإن الله سبحانه قد سمى (٣) نفسه حياً، عليماً، سميعاً، بصيراً، ملكاً، رؤوفاً، رحيماً، وقد سمى بعض مخلوقاته حياً، وبعضها عليماً، وبعضها سميعاً بصيراً، وبعضها رؤوفاً رحيماً، وليس الحي كالحي، ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم.

قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْدُمُّ ﴾ [البقرة / ٢٥٥].

وقال:

﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَىّٰ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [آل عمران / ٢٧]. وقال:

﴿ وَهُوَالْعَلِيمُ الْمُحَكِيمُ إِنَّ ﴾ [التحريم / ٢].

وقال:

﴿ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات / ٢٨].

في الدرر: «مع اتفاقها».

<sup>(</sup>۲) في الدرر: «وعلى».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «سما».

وقال الله تعالى:

﴿ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا لَلْهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ٥٨ ].

وقال:

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا الْ الإنسان / ٢].

وقال تعالى:

﴿إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَقُ رَّحِيمٌ ﴿ الْبَقْرَةُ / ١٤٣].

وقال تعالى:

﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِ يَزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينِ رَءُ وفُّ رَحِيثٌ ﴿ [التوبة / ١٢٨].

وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلَّا في اتفاق الاسم.

### [إثبات صفة العلو من كتاب الله]

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه فوق سمواته، على عرشه، بائن من خلقه (۱)، والعرش وما سواه فقير إليه، وهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

<sup>(</sup>۱) في (أ): «عن خلقه»، و (ب): «عن مخلوقاته»، وفيهما بعد ذلك «وهو فوق سماواته».

فمن قال: إن الله ليس لـه علم ولا قــدرة ولا كـلام، ولا يــرضى ولا يغضب ولا استوى على العرش فهو معطّل ملعون.

ومن قال: علمه كعلمي، أو قدرته كقدرتي، أو كلامه مثل كلامي، أو استواؤه كاستوائي، أو نزوله (١) كنزولي فإنه ممثّل ملعون.

ومن قال هذا فإنه يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين، فالممثل يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً، والكتاب والسنة فيهما الهدى والسداد، وطريق الرشاد فمن اعتصم بهما هُدِي، ومن تركهما ضل.

وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره.

وهذه سنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة:

قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش فوق السموات (٢) مستو على عرشه.

ونحن نذكر من ذلك بعضه:

\_ قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ [طه/ ٥].

<sup>(</sup>١) في الدرر: «استواءه... ونزوله».

<sup>(</sup>Y) سقطت «فوق السموات» من الدرر.

وقال تعالى:

﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَايَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الفرقان/ ٥٩ والسجدة/ ٤].

وقد أخبر سبحانه باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه، فذكر في سورة الأعراف، ويونس، والرعد، وطه، والفرقان، وآلم(١) تنزيل السجدة، والحديد.

\_ وقال تعالى:

﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران/ ٥٥]. وقال:

﴿ بَلَ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/ ١٥٨].

وقال:

﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَافِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُتُم ﴿ [فاطر/ ١٠].

\_ وقال:

﴿ اَلْمِنهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اَلَّا أَمُ أَمِنتُمُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ مَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ ﴾ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ مَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ [الملك/ 17 و 17].

<sup>(</sup>١) سقطت «آلم» من الدرر.

وأخبر عن فرعون أنه قال:

﴿ يَنْهَ مَنُ أَبْنِ لِي صَرَّمًا لَّعَلِّى أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ﴿ أَسَّبَنَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَكَ وَ ٣٧]. اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنَّهُ وَكَالِدِبًا ﴾ [غافر/ ٣٦ و ٣٧].

ففرعون كذُّب موسى في قوله إن الله(١) في السماء.

\_ وقال تعالى:

﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾ [النرمر والجاثية والأحقاف] (٢).

وقال:

﴿ تَنزِيلٌ مِّنْ مَكِيدٍ مَيدٍ ١٤٦ ﴾ [فصلت / ٤٢].

وقال:

﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [النحل/ ١٠٢].

وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمُا يَعْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ الحديد / ١٤.

فقوله:

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «إن الله».

<sup>(</sup>٢) سقطت الآية من الدرر.

يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يـزل وأنه لم يخلقه بقدرته ومشيئته، ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازماً لذاته أزلاً وأبداً غير مخلوق كما هو قول ابن سينا وأتباعه الملاحدة.

وقوله تعالى:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ .

يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون: ليس على العرش سوى العدم، وإن الله ليس مستوياً على عرشه (١) ولا تُرفع إليه الأيدي، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في أعظم مجامعه \_ في حجة الوداع (٢) \_ وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد» وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى (٣)؛ فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه على عرشه، وأنه:

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَ أَ ﴾ .

ثم قال:

﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكَثُتُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «العرش».

<sup>(</sup>۲) سقطت من الدرر: «في حجة الوداع».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «إنشاء الله». والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج (٣) من حديث جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنهما \_ في سياق صفة حج النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم.

فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباينته لهم معهم بعلمه أينما كانوا.

قال الإِمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء.

وقال نعيم(١) بن حماد \_ لما سئل عن معنى هذه الآية \_ :

﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ ﴾.

معناه: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه.

وسيأتي هذا مع ما يشابهه من كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وغيرهما.

وليس معنى قوله تعالى:

﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمٌّ ﴾.

أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تُوجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.

وأخبر تعالى أنه ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وأنه

<sup>(</sup>١) في (ب): «شيخ البخاري»، ونعيم من كبار شيوخ البخاري.

القاهر فوق عباده، وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم، فكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه وأنه معنا حَقَّ على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.

وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه كقوله تعالى:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ الآية [البقرة / ١٨٦].

﴿ وَلِقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ عَفْسُةٌ وَتَحَنَّا ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١٦) ﴾ [ق/ ١٦].

وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الـذي تدعـونـه أقـرب إلى أحدكم من عنق راحلته»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد (٢/ ١٣٥)، والمغازي (٢٠ /٧٤)، والدعوات (١٨٧ / ١٦٣)، والقدر (٢١ / ٥٠٠)، والتوحيد (٣٧٢ / ٣٧١)، عن أبي موسى الأشعري \_ رضي الله عنه \_ قال: كنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في سفر، فكنا إذا علونا كبَرنا، فقال:

<sup>«</sup>اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، تدعون سميعاً بصيراً قريباً». قال أبو موسى: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: «يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة». وأخرج مسلم في صحيحه \_ كتاب الذكر (٤/٢٠٧ \_ ٢٠٧٦)، وفي بعض ألفاظه: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم».

فَائِدَةً: في بعض ألفاظ البخاري (٧/ ٤٧٠): «فرفعوا أصواتهم بالتكبير: .

وقوله تعالى:

﴿ مَايَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّاهُومَعُهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ﴾ [المجادلة / ٧].

وكـلُّ ما<sup>(۱)</sup> في الكتـاب والسنة من الأدلـة الدالـة على قربـه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه \_ سبحانه \_ عليٌّ في دنوه، قـريب في علوه.

وقد أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه وهو مع خلقه بعلمه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون.

قال(٢) حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله: ما معنى:

﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ ﴾؟

قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة.

وسيأتي هذا (٣) الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره إن شاء الله تعالى .

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» فدل على أن التكبير يطلق على الذكر تغليباً، وفيه ردُّ على من أخذ بظاهر حديث ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنه كان يسمع التكبير بعد انقضاء الصلاة من خارج المسجد.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «وكلما».

<sup>(</sup>۲) في الدرر: «وقال».

<sup>(</sup>٣) سقطت «هذا» من الدرر.

### إثبات صفة العلو من السنة

وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الباب فكثيرة جداً:

منها: ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنَّسائي وغيرهم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لطمت جارية لي، فأخبرت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعَظَّم ذلك عليَّ، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «بلى، ائتني بها»، قال: فجئت بها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء فقال: «فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله(١)، قال: «اعتقها، فإنها مؤمنة»(٢).

وفي هـذا(٣) الحديث مسألتان: إحـداهما: قـول الـرجـل لغيـره: أين الله؟.

وثانيهما: قول المسؤول: في السماء.

فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت

<sup>(</sup>١) زاد في الدرر: «صلَّى الله عليه وسلَّم».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة (۳۸۲/۱)، وأبو داود في الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة (۱/۰۷۰)، والنسائي في سننه (۱٤/۳ ـ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الدرر: «هذا».

زينب تفخر على أزواج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وتقول: زَوَّجكن أهاليكن، وزوَّجني الله من فوق سبع سموات(١).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي) وفي لفظ آخر: (كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي)، وفي لفظ: (فهو مكتوب عنده فوق العرش).

وهذه الألفاظ كلها صحاح في صحيح البخاري ومسلم (٢).

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بخمس كلمات، فقال: (إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرْفَعُ إليه عمل الليل قبل النهار

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب (وكان عرشه على الماء) (وهو رب العرش العظيم) (٤٠٣/١٣) من حديث أنس \_ رضى الله عنه \_ .

<sup>(</sup>Y) في النسخ: «كلها في صحيح البخاري»، والمثبت من «اجتماع الجيوش الإسلامية» ط المعتق.

والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه (١٣/ ٤٠٤ و ١٤) و (يحذركم الله نفسه) و ٣/١٤ و ٤٤٠ و (يحذركم الله نفسه) و (لقد سبقت كلمتنا) و (بل هو قرآن مجيد).

ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة (٢١٠٧/٤ ــ ٢١٠٨). كلاهما من حديث أبي هريرة ــ رضى الله عنه ــ .

وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لوكشف لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)(١).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الـذين باتـوا فيكم، فيسألهم الـرب وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تـركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)(٢).

وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول لله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: (من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حَوْبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزِلْ رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ) أخرجه أبو داود(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان (١٦٢/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه) (۱۳/ ٤١٥) وفي (باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة) (٤٦١/١٣) وفي كتاب بدء الخلق (٣٠٦/٦)، وفي مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر (٣٣/٢).

ومسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب (٢١٨/٤) وفي إسناده زياد بن محمد =

وفي الصحيحين في قصة المعراج وهي متواترة: وتجاوز النبي صلَّى الله عليه وسلَّم السموات سماءً سماءً حتى انتهى إلى ربه تعالى، فقرَّبه وأدناه، وفرض عليه خمسين صلاة، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه، ينزل من عند ربه إلى موسى، فيسأله: كم فرض عليك؟ فيخبره، فيقول: ارجع إلى ربك فسله التخفيف(۱).

وذكر البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه حديث أنس حديث الإسراء، وقال فيه: ثم علا به \_ يعني (٢) \_ جبريل فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله حتى جاوز سِدْرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة، فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عَهِد إليّ خمسين صلاة كل يوم وليلة قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم، فالتفت النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه

الأنصاري، وهو ضعيف عندهم.

وقد حسَّن شيخ الإِسلام هذا الحديث في (الواسطية).

وفي الدرر: «ذنوبنا. . . شفاك» بدل: «حوبنا. . . شفائك».

وسقطت «اجعل رحمتك في الأرض» من (ب).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة (۱/ ٤٥٨ ـ ٤٥٩)، ومسلم، كتاب الإيمان (۱/ ١٤٦/).

<sup>(</sup>Y) سقطت من الدرر: «يعني».

جبريل أَنْ نعم إن شئت، فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى فقال وهو في مكانه: «يا رب خَفِّفْ عنا» وذكر الحديث(١).

ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأنْ تُقتل مقاتلتهم، وتُسْبَى ذريتهم وتُغنم أموالهم، قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (لقد حكمتَ فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة). وفي لفظ: (من فوق سبع سموات). وأصل القصة في الصحيحين، وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في المغازي(٢).

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلّى الله عليه وسلَّم بذُهَيْبة في أديم مقروض

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، کتاب التوحید، باب قوله تعالى: (وکلم الله موسى تکلیماً) (۲۷۸/۱۳).

وسقط من الدرر: «وعنهم.. في ذلك» وفي الدرر: «فأشار عليه». وسقط من (ب) ذكر «جبريل» في آخر الحديث عند المشورة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق ومن طريقة ابن هشام في السيرة (١٤٦/١٣ ط الكليات).

وأخرجه الـذهبي في العلو (ص ٣٢) من طريق ابن إسحاق مرسلاً، ومن طريق آخر قال عقبة: (حديث صحيح أخرجه النسائي...).

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤٢٠).

وأصل القصة في الصحيحين، انظر صحيح البخاري، كتاب الجهاد (١٦٥/٦)، والمناقب (١٢٣/٧)، والمغازي (٤١١/٧)، والاستئذان (٤٩/١١). ومسلم، كتاب الجهاد (١٣٨٨/٣).

لم تحصل من ترابها، قال: فقسها بين أربعة: بين عيينة بن حصن بن بدر، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً)(١).

وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مُ طُعِم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ، نهكت (٢) الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله ، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (سبحان الله سبحان الله!!) فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: (ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يُستشفع به على أحد من خلقه، إنه لفوق سمواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب)(٣). وقد ساق الذهبي عليه لهكذا وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب)(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه (۱۳/۱۳)، والأنبياء (۳۷٦/۲)، والنبياء (۳۷٦/۳)، والتفسير (۸/ ۳۳۰).

ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة (٧٤٢/٢).

كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وسقط من الدرر: «نحن» و «ذلك».

<sup>(</sup>۲) في الدرر: «هلكت».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في السنة من سننـه (٥/٩٤ ـ ٩٦)، وانظر: تهـذيب السنن لابن القيم (٧/٧) ـ (١١٧).

هذا الحديث في كتاب العلو من رواية محمد بن إسحاق، ثم قال: (هذا حديث غريب جداً، وابن إسحاق، حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب فالله أعلم قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم هذا أم لا؟ والله عز وجل ليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره.

والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل فذاك صفة للرحل وللعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل، ثم لفظ الأطيط لم يأتِ به نص ثابت.

وقولنا في هذه الأحاديث أنًا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء في قبوله وتأويله، فإنّا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على عرشه مما يوافق آيات الكتاب)(١).

وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث العباس بن عبد المطلب قال: كنت جالساً بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فمرت سحابة، فنظر إليها، فقال: (ما تسمون هذه؟) قالوا: السحاب قال: (والمزن) قالوا: والمزن، قال: (والعنان) قالوا: والعنان قال: (هل تدرون بُعْدَ ما بين السماء والأرض؟) قالوا لا ندري قال: (إن بُعْدَ ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون

<sup>(</sup>١) هذا بحروفه كلام الذهبي في العلو (ص ٣٩)، وهو معروف بحديث الأطيط.

سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عَدَّ سبع سموات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم ورُكَبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك) زاد أحمد: (وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم)(١).

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلًى الله عليه وسلَّم بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله إن عليً رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أين الله؟) فأشارت بإصبعها إلى السماء فقال لها: (من أنا؟) فأشارت بإصبعها إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۰۲/۳ طشاكر)، وأبوداود (۹۳/٥)، والترمذي (۷/۵)، وابن ماجه (۱/۹۶)، وابن خزيمة في التوحيد (ص ۱۰۱ – ۱۰۳)، والأجري في الشريعة (ص ۲۹۲)، والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲ و ۲۱۶)، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۳۹۸ – ۳۹۹)، والدارمي في الرد على الجهمية (ص ۲۲)، والرد على المريسي (ص ۹۰)، وابن أبي عاصم في السنّة الجهمية (ص ۲۲)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش (ص ۵۰)، والذهبي في العلو (ص ۶۹ – ۰۰).

وسقط من الدرر كلمة «السماء» في: «فوق السماء السابعة بحر». وسقط من النسخ: «وزاد أحمد» وهي في الاجتماع.

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال: (أعتقها فإنها مؤمنة)(١).

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٢).

وفي جامع الترمذي أيضاً عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لأبيه حصين: (كم تعبد اليوم إلّهاً؟) قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء! قال: (فمن الذي تَعُدّ لرغبتك ورهبتك؟) قال: الذي في السماء قال: (يا حصين أما إنك لو أسلمت عُلّمتك كلمتين ينفعانك) قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله عُلّمني الكلمتين اللّين وعدتني قال: (قل: اللّهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي)(٣).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي صلّى الله عليه وسلَّم قال: (والـذي نفسي بيده ما من رجل يـدعو امرأته

<sup>(</sup>۱) هـو في المسند (۲۹۱/۲)، وسبق قـريباً من روايـة مسلم وغيره من حـديث معاويـة السلمي ــ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه في «الضياء الشارق»، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في «تحفة الطالب والجليس» ص (١١٥) ط (٢).

إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها)(١).

وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: (فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهـ و على عرشـه) وذكر الحـديث، وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه: (فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه)(٢).

وصح عن أبي هريرة بإسناد مسلم قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إن لله ملائكة سَيَّارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم). وأصل الحديث في صحيح مسلم، ولفظه: (فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟) الجديث (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم في كتاب النكاح من صحيحه (۲، ۱۰۲۰) بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري (۱) مسلم في كتاب النكاح من صحيحه (۱، ۱۰۹۰) بلفظ: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع».

وهذا اللفظ عند مسلم إلاً أن فيه: «حتى تصبح».

<sup>(</sup>٢) تقدم قريباً. وسقط من الدرر: «في صحيحه».

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الذكر (٤/ ٢٠٦٩ ـ ٢٠٧٠).

وأما الحديث بـاللفظ الأول فـرواه الإمـام أحمـد ــ رحمـه الله ــ في مسنـده (٢٨٢ و ٣٥٩ و ٣٨٢).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً لا يتسع هذا الجواب لبسطها، وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده، وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالاً كما قال تعالى:

﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كِثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ [المائدة / ٦٤ و ٦٨].

وقال:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء / ٨٢].

وقال جل ذكره:

﴿ يُضِلُّ بِهِ عَصَّثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكَثِيرًا ﴾ [البقرة/ ٢٦].

وقال تبارك وتعالى:

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِ مَرَضُ فَزَادَتُهُمُّ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ وَالتوبة / ١٢٥].

وقال سبحانه وتعالى:

﴿ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْهُ دُك وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِيٓءَاذَا نِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِ مُعَمَّى أُوْلَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ [فصلت/ ٤٤].

## [الكلام في الكيفية]

والمقصود أن نصوص الكتاب والسنَّة قد نطقت؛ بـل قد تـواترت بإثبات علو الله على خلقـه، وأنه فـوق سمواتـه مستوٍ على عـرشه استـواءً يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلَّا هو.

فإن قال السائل: كيف استوى على عرشه؟

قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة.

وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا؟

قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. قيل: ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ(١) العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له، فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تُقِرُّ بأن له ذاتاً حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فاستواؤه (٢)، ونزوله، وكلامه ثابت في نفس الأمر، ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين وكلامهم ونزولهم، فإن الله تعالى (٣) ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل

<sup>(</sup>١) في الدرر: «كيف... إذا».

<sup>(</sup>Y) في الدرر: «فاستواءه».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «فإنه ليس».

الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل، صفات (١) سائر الذوات، فإن الكلام في الذات، فإذا للذوات، فإن الكلام في الذات، فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين.

وكثير من الناس يتوهم في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في محاذير.

ومنها: أنه مَثَّل ما فهمه (٢) من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.

ومنها: أنه ينفي (٣) تلك الصفات عن الله بلا علم، فيكون معطّلاً لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال، فيكون قد عَطَّل ما أثبته الله ورسوله من الصفات الإلهية اللائقة (٤) بجلال الله وعظمته.

ومنها: أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات (٥) المعدومات، فيكون قد عَطَّل صفات الكمال التي يستحقها

<sup>(</sup>١) في الدرر: «لا تماثل سائر الصفات».

<sup>(</sup>Y) في الدرر: «ما فهم».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «أن ينفي».

<sup>(</sup>٤) في الدرر: «صفات الإلهية اللائق».

<sup>(</sup>٥) في الدرر: «وصفات».

الرب، ومُثَّله بالمنقوصات والمعدومات، وعطَّل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فجمع في الله وفي كلام الله بين (١) التعطيل والتمثيل، فيكون ملحداً في أسمائه وآياته.

### [الاستواء ومعناه]

ومثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإِله تبارك وتعالى بالفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه، وليس في كتاب الله والسنَّة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجاً عنه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله تعالى بالاستواء على العرش كان الاستواء كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام كقوله:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّانَعَامِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ لِلسَّمَّوُواْ عَلَىٰظُهُودِهِ ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ﴾ [الزخرف/ ١٣].

فيخيل لهذا الجاهل (٢) بالله وصفاته أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

بل هو غني عن العرش وغيره، وكل ما سواه مفتقر إليه، فكيف يتوهم أنه إذ كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه؟ تعالى الله عن ذلك وتقدس.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «من التعطيل».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فيخيل»، وفي (أ، ب): «هذا».

وأيضاً فقد عُلِم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقراً إلى سافله (۱)، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضاً فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحمله، والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعليُّ الأعلى ربِّ كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجاً إلى عرشه أو خلقه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار، وهو ليس يستلزم في المخلوقات، وكذلك قوله:

﴿ اَلْمِنهُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهُ ١٦٦ .

وقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)، وقوله في رقية المريض: (ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك)(٢).

فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السموات فهو جاهل ضال باتفاق العلماء.

فلو قال القائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل: في السماء، ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في السماء،

<sup>(</sup>١) في الدرر: «مفتقر»، وفي (ب): «أسفله».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجهما قريباً.

ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة فإن السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها.

قال تعالى:

﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الحج/ ١٥].

وقال:

﴿ وَأَنزَ أَنَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان / ٤٨].

ولما كان قد استقر في نفوس (١) المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى كان المفهوم من قوله إنه (٢): (في السماء) أنه في العلو وأنه كان فوق كل شيء وكذا الجارية لما قال لها (أين الله؟) قالت: في السماء وإنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها.

وإذا قيل: العلو فإنه يتناول (٣) ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن (٤) يكون هناك ظرف وجودي يحيط به (٥)، إذ ليس فوق العالم إلاَّ الله، كما لوقيل العرش في السماء كان المراد أنه عليها.

<sup>(</sup>١) في (أ): «قلوب».

<sup>(</sup>Y) سقطت من الدرر: «إنه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يتأوّل».

<sup>(</sup>٤) في الدرر: «هذان».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «طرف»، وفي الدرر: «بها».

كما قال تعالى:

﴿ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران/ ١٣٧ والنحل/ ٣٦]. وكما قال:

﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة / ٢]. وقال عن فرعون:

﴿ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه/ ٧١].

وبالجملة فمن قال: إن الله في السماء وأراد أنه في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ وضل ضلالاً بعيداً، وإن أراد بذلك أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب.

# [إجماع أهل العلم على إثبات العلو]

وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى \_ وهو الذي نطق به الكتاب والسنّة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، ومن لم يعتقد ذلك كان مكذّباً الرسل، متبعاً غير سبيل المؤمين، بل يكون في الحقيقة معطّلاً لربه، نافياً له، ولا يكون له في الحقيقة إلّه يعبده، ولا رب يسأله ويقصده (١)، وهذا قول الجهمية.

والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على (٢) أنهم إذا دعوا

<sup>(</sup>١) في الدرر: «يقصده ويسأله».

<sup>(</sup>۲) سقطت من (أ): «على».

الله توجهت قلوبهم إلى العلو، ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط بالله (1): يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب (1) العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم في الجاهلية والإسلام؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها، معترفة بأن الله في السماء، أي على السماء، فهو سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم بأنه استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله، ويناسب كبرياءه (1)، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش، والاستواء معلوم والكيف مجهول (1)، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما قالته (1) أم سلمة، وربيعة، ومالك وهذا مذهب أثمة المسلمين، وهو الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة، التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل.

وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته، وجلالته وفضله، وهو من أتباع (٦) التابعين، حيث قال: من زعم أن

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر و (ب): «بالله».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «طلب».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «كبريائه».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «والكيفية مجهولة».

<sup>(</sup>٥) في (ب) والدرر: «قالت».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «تابع».

الرحمن على العرش استوى خلاف ما يَقَرُّ في نفوس العامة فهو جهمي.

فإن الذي أقره الله في فِطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سمواته.

وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كباراً وصغاراً، وسنذكر بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى .

وليس في كتاب الله، ولا سنّة رسول الله، ولا عن أحد من سلف الأمة: لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا عن أئمة الدين حرف واحد يخالف ذلك.

ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه في كل مكان، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها.

بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات، في أعظم مجمع حضره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جعل يقول: (ألا هل بَلَّغْتُ) فيقولون: نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم، ويقول: (اللَّهم السهد؟) وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث(۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه من صحيح مسلم. ووقع في الدرر: «اللُّهم هل بلغت».

#### [معنى: ظاهرها غير مراد]

واعلم إن كثيراً من المتأخرين يقولون: هذا مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قول القائل: ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المُحْدَثين، فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول: إن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته(١) المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشياء من غير أن نتعقل الماهية، فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها، ونَعْلمها في الجملة من غير أن نتعقلها(٢)، أو نشبهها، أو نكيفها، أو نمثّلها بصفات خلقه \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فلا نقول: إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نـزول رحمته ونحو ذلك، بل نؤمن بأنها صفاتٌ حقيقة، والكلام فيها كالكلام في الذات يُحْتَذَى فيه حَذْوَه، فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية .

ومن ظن أن نصوص الصفات لا يُعْقَل معناها ولا يُدْرَى ما أراد الله

<sup>(</sup>۱) في الدرر: «بالذات».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب): «نتعقلها».

ورسوله منها، ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني لها، ويعلم أن لها تأويلًا لا يعلمه إلَّا الله وأنها بمنزلة (كهيعص)، و (حم عسق)، و (ألمص)، وظن أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات، ولا يعلمون حقيقة قوله تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِيمِينِهِ ۚ ﴾ [الزمر/ ٦٧].

وقوله:

﴿ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ [ص/ ٧٥].

وقوله:

﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ [طه/ ٥].

ونحو ذلك: فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف، وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات، ويروون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك، ولا ما أريد به، ولازم هذا الظن أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يتكلم بذلك ولا يعرف معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خطأ بَيّناً.

بل السلف \_ رضي الله عنهم \_ أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين وهدى

بين ضلالين (١)، خرج من مذهب المعطلين والمشبهين كما خرج اللبن: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَبَنَا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّ ربِينَ ﴿ إِنَّ النَّحَل / ٦٦].

# [ما وصف به نفسه ووصفه رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم]

وقالوا: نَصِفُ (٢) الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلًى الله عليه وسلًم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات، ونفي مشابهة المخلوقات فلا نعطل ولا نمثل، ولا نؤوّل، ولا نقول: ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع، ولا بصر؛ ولا نقول: له أيد (٣) كأيدي المخلوقين، ولا أن له وجهاً كوجوههم، ولا سمعاً وبصراً كأسماعهم وأبصارهم، بل نقول له ذات حقيقة ليست كالذوات، وله صفات حقيقة لا مجازاً، ليست كصفات المخلوقين، فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه.

وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، فسمى (٤) نفسه:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيَّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ ﴾ [الحشر/ ٢٣].

<sup>(</sup>١) في (ب): «وهداً»!، وفي (أ، ب): «ضلالتين».

<sup>(</sup>Y) في الدرر: «أنصف»!

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يدان»، وفي الدرر: «يد».

<sup>(</sup>٤) في الدرر: «فسما».

إلى سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى، ووصف نفسه بما ذكره من الصفات كسورة (الإخلاص) وأول (الحديد) وأول (طه) وغير ذلك، ووصف نفسه بأنه يحب ويكره، ويمقت ويرضى ويغضب، ويأسف ويسخط، ويجيء ويأتي، وأنه استوى على عرشه، وأن له علماً وحياة، وقدرة، وإرادة، وسمعاً وبصراً، ووجهاً ويداً، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه، وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين، ومع الصابرين، ومع المتقين، وأن السموات مطويات بيمينه.

ووصفه رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم بأنه ينـزل إلى السماء الـدنيا، وأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه.

وغير ذلك مما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم.

وكل هذه الصفات تُساق مساقاً واحداً، وقولنا فيها كقولنا في صفة العلو، والاستواء، فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنّة من صفات الرب جلّ وعلا ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فلا نمثل ولا نعطل.

وكل ما أخبر الله به، وأخبر به رسوله، يجب(١) الإيمان به سواء

<sup>(</sup>١) في (ب): «فكلما»، وفي (أ): «أو أخبر»، وفي (أ والدرر): «فيجب».

عرفنا معناه أو لم نعرفه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن عامته منصوص عليه في الكتاب والسنّة.

## [ما تنازع فيه المتأخرون من ألفاظ]

وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قُبِلَ منه، وإن أراد باطلاً رُدَّ عليه، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقْبَلْ مطلقاً، ولم يُرَدُّ جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.

كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فيقول بعض الناس: ليس في جهة، ويقول آخر: بل هو في جهة.

فإن هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات، وليس على أحدهما دليل من الكتاب ولا من السنّة، ولا من كلام الصحابة والتابعين، ولا أئمة الإسلام، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم: إن الله سبحانه وتعالى في جهة؛ ولا قال: إن الله ليس في جهة، ولا قال: هو متحيز، ولا قال: ليس بمتحيز.

والناطقون بهذه الألفاظ قد(١) يريدون معنى صحيحاً، وقد يريدون معنى فاسداً، فإذا قال: إن الله في جهة قيل له: ما تريد بذلك، أتريد أن الله سبحانه في جهة (٢) تحصره وتحيط به؟ أم تريد أمراً عدمياً، وهو

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر: «قد».

<sup>(</sup>۲) في الدرر: «أتريد أنها تحصره».

ما فوق العالم، فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟

فإن أردتَ الجهة الوجودية وجعلت الله محصوراً في المخلوقات، فهذا باطل.

وإن أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق، وليس في ذلك أن شيئاً من المخلوقات (١) حصره ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو العالى عليها المحيط بها، وقد قال تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ بِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ أَبِيمِينِهِ أَ الْسُمَانُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ إِنَّا اللهِ مَا الزمر / ٦٧].

وفي الصحيح عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (إن الله يقبض الأرض يوم القيامة، ويطوي السموات بيمينه، ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟) فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقار كيف تحيط به وتحصره.

ومن قال: إن الله ليس في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟

فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السموات رب يُعْبَد، ولا على العرش إلّه يُصَلَّى له ويُسْجَد ومحمد لم يعرج بذاته إليه، فهذا مُعَطِّل.

وإن قال: مرادي ينفي الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب، ونحن نقول به.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «المخلوت»!

وكذلك من قال: إن الله متحيز، إن أراد أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد أنه محتاز عن المخلوقات بائن عنها عال عليها فقد أصاب.

ومن قال: إنه ليس بمتحيز إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه فقد أصاب، وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها بل هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد أخطأ، فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته على عليها قد(١) فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى، ولهذا قال عمر(٢) بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان، أي عليك بما فطرهم الله عليه، فإن الله فطر عباده المعراب والصبيان، أي عليك بما فطرهم الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق كما في الصحيح عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (كل مولود على الفطرة) الحديث(٣).

<sup>(</sup>١) في الدرر: «فقد».

<sup>(</sup>٢) في (أوب): «وهذا معنى قول عمر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يُصلَّى عليه؟ (٢١٩/٣)، وباب ما قيل في أولاد المشركين (٢٤٥/٣)، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة الروم، باب لا تبديل لخلق الله (١٢/٨)، وفي كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين (٤٩٣/١١).

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر (٢٠٤٧/٤ ـ ٢٠٤٨). كلاهما من حديث أبى هريرة ـ رضى الله عنه.

# فصل [في إثبات اليد]

وأما قوله تعالى:

﴿ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح / ١٠].

فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع:

مفرداً (١) كهذه، وكقوله:

﴿ بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك/ ١].

وجاء مثنى كقوله:

﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبِّسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة / ٦٤].

وكقوله:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٌّ ﴾ [ص/ ٧٥].

وجاء مجموعاً كقوله:

﴿ عَمِلَتُ أَيْدِينًا ﴾ [يس/ ٧١].

افي الدرر: «مفرد».

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعَـدًى الفعل بالباء إليها فقال:

﴿ خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾.

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعدِّ<sup>(١)</sup> الفعل بالباء، فلا يحتمل:

﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾.

من المجاز ما يحتمله:

﴿ عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ .

فإن كل أحد يفهم من قوله (٢): ﴿عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ ما يفهمه من قوله: عملنا وخلقنا كما يفهم ذلك (٣)من قوله:

﴿ فَهِمَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُونِ ﴾.

وأما قوله:

﴿ خُلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾.

فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت الباء، فالفعل قد يضاف إلى يد

<sup>(</sup>۱) في (ب): «يعدا».

<sup>(</sup>۲) في (أ): «ما يفهم من قول».

<sup>(</sup>٣) سقطت من الدرر: «ذلك».

ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله(١):

﴿ فَهِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُورَ ﴾.

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عُدِّي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده.

ولهذا قال عبد الله بن عَمْرو بن العاص: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً: خلق آدم بيده؛ وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده (٢).

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لأدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة.

وقد صح عن النبي (٣) صلَّى الله عليه وسلَّم: (إن أهل الوقف يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلَّمك أسماء كل شيء) فذكروا أربعة أشياء كلها خصائصه (٤).

<sup>(</sup>١) في الدرر: «بقوله»:

<sup>(</sup>۲) وورد عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، من حديث عبد الله بن الحارث عند الدارقطني في الصفات (ص ۲۸۸)، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۳۱۸). وانظر: الشريعة للآجري (۳۰۳)، والرد على المريسي لعثمان الدارمي (ص ۳۰)، والدر المنثور (۲۰۷/۷).

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «عنه».

<sup>(</sup>٤) في الدرر: «خصائص».

والحديث رواه البخاري في الرقاق من صحيحه (١١/١١ ــ ٤١٨)، والتوحيد (٣٩٢/١٣)، ومسلم في الإيمان (١٨٠/١).

وكذلك قال آدم لموسى عليهما السلام في محاجته له: (اصطفاك الله بكلامه، وخَطَّ لك الألواح بيده). وفي لفظ آخر: (كتب الله لك التوراة بيده) وهو من أصح الأحاديث (۱).

وكذلك في الحديث المشهور: (إن الملائكة قالوا: يا رب خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، فقال الله: لا أجعل صالح ذرية مَنْ خلقت بيديَّ ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان)(٢).

وأيضاً فإنه لو كان قوله:



مثل قوله:

﴿عَمِلَتُأَيْدِينَا ﴾

لكان آدم والأنعام سواء، وأهل الموقف قالوا: (أنت أبو البشر خلقك الله بيده)، فعلموا أن (٣) لآدم تخصيصاً وتفضيلاً بكونه مخلوقاً باليدين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها القدر (۱۱/۰۰)، ومسلم في القدر (۱۱/۲۰۶).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤٠١ و ٤٠٢)، وفي شعب الإيمان
 (٢) ٤٢١/١ ـ ٤٢٢ ط هندية)، وقال: (في ثبوته نظر).

وسقطت من الدرر: «ذرية».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «يعلمون».

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (يقبض الله سمواته بيده اليمني والأرض بيده الأخرى)(١).

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: (يمين الله مالي لا يغيضها نفقة) الحديث (٢).

وفي صحيح مسلم في أعلى أهل الجنة منزلة: (أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها) (٣).

وقال عبد الله بن الحارث: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (خلق الله ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، قال: وعزتي لا يسكنها مدمن خمر ولا دَيُّوث)(٤). وفي الصحيح عنه صلَّى الله عليه وسلَّم: (تكون الأرض يوم القيامة خُبْزَةً واحدة يتكفاها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نُزُلًا لأهل الجنة)(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها كتاب الرقاق (۲۱ (۳۷۲)، والتـوحيد (۲۱ (۳۲۷)، ومسلم في كتاب المنافقين (۲۱ (۲۱ (۲۱)).

كلاهما من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها كتاب التوحيد (٣٩٣/١٣ و ٤٠٣)، ومسلم في كتاب الزكاة (٢٩١/٢). وفي الدرر: «ملاً».

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان (١٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) سبق قريباً، وفي الدرر: «الخمر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض (٢٧٢/١١). من حديث أبى هريرة ــ رضى الله عنه.

وفي الصحيح مرفوعاً: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)(١).

وفي الصحيح أيضاً مرفوعاً: (المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين) (٢).

وقال عُمر بن الخطاب \_ رضي الله تعالى عنه \_ : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : (خلق الله آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، ثم استخرج ذريته منه، قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون) الحديث (٣).

وعن أبي هـريـرة ـ رضي الله عنـه ـ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قـال: (ما تصـدق أحد بصـدقة من كسب طيب ـ ولا يقبـل الله إلاً طيباً ـ إلاَّ أخذهـا الرحمن بيمينـه، فتربـو في كف الـرحمن حتى تكـون

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب التوبة (٢١١٣/٤) من حديث أبي موسى الأشعري ــ رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (١٤٥٨/٣) من حديث عبد الله بن عَمْسرور رضى الله عنهما.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٤/١١ ـ ٤٤/١)، وأبوداود (٤/٢٦٢ ـ ٢٢٦)، والترمذي
 (٣) (٢٦٦/٥).

وقال: (حديث حسن). كلهم من حديث عُمر ــ رضي الله عنه. .

وله طرق عن جماعة من الصحابة ــ رضي الله عنهم. انـظر: تفسير ابن كثيـر (٥٠٠/٣).

أعظم من الجبل) متفق على صحته(١).

وقال نافع بن عُمر<sup>(۲)</sup>: سألت ابن أبي مُلَيْكة عن يد الله: أواحدة أم اثنتان؟ فقال: بل اثنتان.

وقال عبد الله بن عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد (٣) أحدكم.

وقال ابن عُمر وابن عباس: أول شيء خلق الله القلم فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين (٤)، فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر وبحر ورَطْب ويابس فأحصاه عنده.

وقال ابن وهب، عن أسامة عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قرأ على المنبر:

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِيكِمِينِةِ ۗ ﴾ [الزمر/ ٦٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التوحيد، باب تعرج الملائكة (۱۳/ ٤١٥)، ومسلم في الزكاة (۲۰۲/۲)، كلاهما من حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>Y) في الدرر: «نافع عن ابن عمر»، وفي حاشية (أ): «لولي ابن عمر» وفي (ب): «مولى». والصواب «نافع بن عمر» فهو الجمحي ثقة. يروي عن عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن أبى مُلَيْكة، وعبد الله تابعي ثقة عالم.

وسقط من الدرر: «بل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٤/٧٤). وانظر: الدر المنثور (٢٤٨/٧).

<sup>(</sup>٤) في الدرر «يمنى والصواب «يمين».

قال: (مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة)<sup>(۱)</sup>.
وهذه النصوص التي ذكرنا هي غيض من فيض، وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله:

﴿ وَمَنَ لَزَيْجُعُلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور / ٤٠].

<sup>(</sup>١) سقط من الدرر: «عن نافع».

وقــد رواه ابن جريــر الطبــري في تفسيره (٢٦/٢٤) من طــريق ابن وهب عن أسامة بن زيد، عن أبــي حازم، عن عبد الله بن عُمر ـــ رضي الله عنهما ــ .

#### فصل

في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في مسألة على الرب تبارك وتعالى على خلقه، وأنه على عرشه المجيد فوق سمواته

روى ابن أبي شيبة عن ابن عُمر \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قال: لما قُبِض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ : يا أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ ﴾ الآية، [آل عمران / ١٧٤].

وروى البخاري في تاريخه عن ابن عمر أن أبا بكر قال: من كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت.

وروى ابن أبي شيبة عن قيس قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره(١)، فقالوا: يا أمير المؤمنين لوركبت بِـرْذَوْناً يلقـاك

<sup>(</sup>١) في الدرر: «على بعير».

عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر رضي الله عنه: ألا أراكم ها هنا؟ إنما الأمر من ها هنا ـ وأشار بيده إلى السماء.

وروى عثمان بن سعيد الدارمي أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب وهو يسير مع الناس، فاستوقفته، فوقف لها ودنا منها، وأصغى لها حتى انصرفت، فقال له(١) رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالاً من قريش على هذه العجوز! قال: ويلك أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فَوْقِ سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة.

والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلاً أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها.

وقال ابن عبد البر: في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه صحيحة أن عبد الله بن رواحة \_ رضي الله تعالى عنه \_ مشى إلى أَمَةٍ له فنالها، فرأته امرأته، فجحدها. فقالت: إن كنتَ صادقاً فاقرأ القرآن، فإن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وعد الله حقٌّ

وأن السعرش فوق الساء طاف

وفوق العرش رب العالمينا

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر: «له».

#### وتحمله ملائكة شداد

### ملائكة الإِله مسومينا

فقالت: آمنت بالله وكذَّبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن.

وروى الدارمي بإسناده عن ابن مسعود قال: العرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، قال الحافظ الندهبي: رواه عبد الله بن الإمام أحمد وابن المنذر والطبراني، وأبو الشيخ واللالكائي، والبيهقي وابن عبد البر وإسناده صحيح.

وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة حتى إذا تيسر (١) له نظر الله إليه من فوق سبع سموات، فيقول للملك: اصرفه عنه فيصرفه عنه.

وقال عبد الله بن عباس: تفكروا في كل شيء، ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة أنوار، والله فوق ذلك. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد.

وروى الدارمي أن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن عليها وهي تموت: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات.

وروى الدارمي عن نافع قال قالت عائشة: وأيم الله لوكنت أحب قتله لقتلته \_ يعني عثمان، وقد علم الله فوق عرشه أني لا أحب قتله.

في الدرر: «استيسرت».

وفي الصحيحين أن زينب كانت تفتخر على أزواج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تقول: زَوَّجكن أهاليكن، وزَوِّجني الله من فوق سبع سموات، وقد تقدم ذلك، وفي لفظ لغيرهما(١) كانت تقول: زَوَّجني الرحمن من فوق عرشه كان جبرائيل السفير بذلك وأنا ابنة عمتك.

وقال علي بن الأقمر: كان مسروق إذا حَـدَّث عن (٢) عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سموات.

وقال قتادة: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رَضِيتُ عليكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم أشراركم رواه الدارمي.

وقال سليمان التيمي: لو سُئِلْتُ: أين الله؟ لقلت: في السماء.

وقال كعب الأحبار: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى عليَّ شيء من أعمالهم.

وقال مقاتل في قوله تعالى:

﴿ وَلَآ أَدُنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓاً ﴾ [المجادلة / ٧].

<sup>(</sup>١) في الدرر: «لغيرها».

<sup>(</sup>۲) في الدرر: «حدثته».

قال: بعلمه يعلم نجواهم ويسمع كلامهم، وهو فوق عرشه وعلمه معهم.

وقال الضحاك في الآية: هو الله على العرش وعلمه معهم.

وقال عبيد بن عمير: ينزل الرب شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد.

وقال الحسن: ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب من إسرافيل، وبينه وبينه سبعة حجب، كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام، وإسرافيل دون هؤلاء ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة.

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي: قال كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنّة من صفاته.

وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: علماء الصحابة والتابعين (١) الذين حُمِل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى:

﴿ مَايَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ سُهُمْ ﴾ الآية [المجادلة / ٧].

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر: «والتابعين».

هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يُحْتَجُ بقوله.

وروى أبو بكر الخَلَّال في كتاب السنَّة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أُمِرُّوها كما جاءت.

وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري، والليث بن سعد، عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أَمِرُّوها كما جاءت، وفي رواية فقالوا: أَمِرُّوها كما جاءت، وفي رواية فقالوا: أَمِرُّوها كما جاءت بلا كيف، فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطِّلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثّلة. والزهري ومكحول هما(۱) أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدين(۲) في عصر تابعي التابعين: فمالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام؛ والليث إمام أهل مصر، وسفيان الثوري إمام أهل العراق.

وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وقال سفيان الثوري \_ في قوله:

قال: علمه.

<sup>(</sup>۱) في (أ): «هم».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب): «هم»، وفي (أ والدرر): «أئمة الدنيا».

وروى الخلال بإسناد كل رجاله أئمة، عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن(١) عن قوله:

﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠ [طه/ ٥].

كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق، وهذا الكلام مروي عن مالك تلميذ ربيعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى، وأن يكون على العرش، أرى أن يُستتابوا، فإن تابوا وإلا ضُرِبت<sup>(٢)</sup> أعناقهم. وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن المديني: لوحلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم منه لحلفت.

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذُكِر عنده الجهمية فقال: هم أشرُّ قولاً من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم: ليس على العرش شيء.

وقال عباد بن العوام \_ أحد أئمة الحديث بواسط: كلمت بشر المريسي وأصحابه، فرأيت آخر كلامهم: ليس على العرش شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «ربيعة بن عبد الرحمن».

<sup>(</sup>Y) في الدرر: «ضربتم».

وقال على بن عاصم شيخ الإمام أحمد: احذروا من المريسي وأصحابه، فإن كلامهم الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم، فلم يُشِت أن في السماء إلهاً.

وقال حماد بن زيد: الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء وكان من أشد الناس على الجهمية.

وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم وأصحابه، فإنهم يحاولون أنْ ليس في السماء شيء، وما هو إلا من وحي إبليس، وما هو إلا الكفر.

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي، له كتاب في الرد على الجهمية قال فيه: باب قول الجهمي في قول الله تعالى:

﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ [طه/ ٥].

(زعمت الجهمية أن معنى استوى استولى).

قال: (فيقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال: لا، قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافر، فيقال له (۱): يلزمك أن تقول إنَّ العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه، وذلك لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل السموات والأرض، ثم استوى عليه بعد خلقهن، فيلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول عليه فيها) ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير العلو والاحتجاج عليه.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «ويقال».

وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري: وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله:

﴿ بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة / ٦٤].

ومثل قوله:

﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِيمِينِهِ ۚ ﴾ [الزمر/ ٦٧].

وما أشبه هذا من القرآن والحديث، لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنّة، ونقول:

﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ [طه/ ٥].

ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي.

وروى ابن أبي حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال: تنهاني عن الكلام، وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟ فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إن الله في كل مكان، فبعث أبو يوسف وقال: علي بهم، فانتهوا إليه، وقد قام بشر، فجيء بعلي الأحول والشيخ الآخر، فنظر أبويوسف إلى الشيخ فقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك؟ وأمر به إلى الحبس وضرب علياً الأحول وطَوَف به، وقد استتاب أبو يوسف بشراً المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه، وهي قصة مشهورة ذكرها ابن أبي حاتم وغيره، وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا.

وقال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، ولا وصف ولا تشبيه فمن فَسَّر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وفارق الجماعة كلهم فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنَّة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء.

وقال محمد أيضاً في الأحاديث التي جاءت: (إن الله يهبط إلى السماء الدنيا)(١) ونحو هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نؤمن بها ولا نفسرها ـ ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي.

وقال سفيان بن عيينة وقد سئل عن حديث (إن الله يحمل السموات على أصبع) (٢) وحديث (القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن) (٣) فقال سفيان: هي كما جاءت نُقِرُّ بها ونحدث بها بلا كيف.

وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم، فقال رجل عندها: الله على عرشه فقالت: محدود على محدود،

<sup>(</sup>١) حديث النزول متواتر، وقد سبق في أول هذا الكتاب ذكره.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في التفسير من صحيحه (۹/ ۰۵۰ ـ ۵۰۱)، والتوحيد. وأخرجه مسلم في أحكام المنافقين (۲۱٤۷ ـ ۲۱٤۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في القدر من صحيحه (٢٠٤٥/٤).

ووقع في الدرر: «القلب».

فقال الأصمعي: هذه كافرة بهذه المقالة، أما هذا الرجل وامرأته فما أولاهما بأن:

﴿ سَيَصْلَىٰ نَارَا ذَاتَ لَهُ بِ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد/ ٣-٤].

وقال إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد \_ وقيل له: ما تقول في قوله تعالى:

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُّونَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧].

قال: (حيثما كنت فهو أقرب إليك، من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه). ثم قال: (وأعلى شيء في ذلك وأثبته قوله تعالى:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥٠ [طه/ ٥].

وروى الخلال في كتاب السنة قال: قال إسحاق بن راهـويـه: قال الله:

### ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥٠ [طه/ ٥].

إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى(١) ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة في قعور البحار، وفي كل موضع كما يعلم ما في السموات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علماً.

وقال قتيبة بن سعيد: هذا قول أئمة الإسلام والسنة والجماعة:

<sup>(</sup>١) سقط من (أوب) جملة: «إجماع... استوى».

نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه كما قال:

﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه/ ٥].

وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام، وحفاظ الحديث.

وقال عبد الوهاب الورَّاق: من زعم أن الله ها هنا فه و جهمي خبيث، إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة \_ صح ذلك عنه، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد، وقد قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال عبد الوهاب.

وقال خارجة بن مصعب: الجهمية كفار أَبْلغْ نساءهم أنهن طوالق لا يحللن لهم ثم تلى ﴿طه﴾ إلى قوله:

﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ٥٠٠

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار (١) حجازاً وعراقاً ومِصْراً وشاماً ويمناً، فكان مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه؛ بائن من خلقه كما وصف نفسه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم بلا كيف، وأحاط بكل شيء علماً.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) جملة: «وما يعتقدون... الأمصار»، وفي الدرر: «فقال: أدركنا».

وقال أبو زرعة أيضاً: هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله.

وقال على بن المديني \_ الذي سماه البخاري سيد المسلمين \_ وقيل: ما تقول الجماعة في الاعتقاد فقال: يثبتون الكلام والرؤية؛ ويقولون: إن الله على العرش استوى، فقيل له: ما تقول في قوله تعالى: همايكون مِن نَجِّوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُ وَرَابِعُهُم ﴾ [المجادلة / ٧].

فقال: اقرأ أول الآية، يعني بالعلم لأن أول الآية: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ﴾.

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. رواه عنه الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد.

وصح عن ابن المبارك أيضاً أنه قال: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

وقال نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُهُمْ ﴾ [الحديد/ ٤].

معناه أنه لا يخفي عليه خافية بعلمه، ثم تلى قوله تعالى: (مَايَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ ﴾ الآية [المجادلة/ ٧]. وقال محمد بن إسماعيل البخاري سمعت نعيم بن حماد يقول: من شَبَّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهاً.

# فصل في ذكر أقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم

ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

روى البيهقي في كتاب الصفات عن نعيم بن حماد قال: سمعت نوح بن أبي مريم يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ وكانت تجالس جهماً فدخلت الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس، فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأتته، فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك أين إلهك الذي تعبد، فسكت عنها، ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتاباً أن الله عز وجل في السماء دون الأرض، فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى:

﴿ وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنَّتُم ﴾ [الحديد / ٤].

قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه.

ثم قال البيهقي لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفي عن الله

عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية واتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء.

وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي بالأسانيد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربى في السماء أو الأرض قال: قد كفر، إن الله تعالى يقول:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥٠ [طه/ ٥].

وعرشه فوق سمواته. فقلت: إنه يقول: أقول إنه على العرش، ولكنه قال: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض! قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، لأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يُدْعى من أعلى لا من أسفل.

وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض قال: قد كفر لأن الله تعالى يقول:

﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥ اللهِ ٥].

وعرشه فوق سبع(١) سمواته.

روى هذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب (الفاروق).

<sup>(</sup>۱) سقطت من الدرر: «سبع».

وقال الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة: بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر.

فتأمل هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كَفَّر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فكيف يكون حكم الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى:

﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه/ ٥].

بين أن الله فوق السموات فوق العرش فقال: وعرشه فوق سمواته، وبَيَّن بهذا أن قوله:

﴿ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ فوق العرش، ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض قال: لأنه أنكر أن يكون الله في السماء وأن الله في أعلى عليين وأنه يُدْعَى من أعلى لا من أسفل.

وكذلك(١) أصحاب أبي حنيفة من بعده كأبي يوسف ومحمد \_ كما قدَّمنا ما رُوي(٢) عنهم \_ وكذلك هشام بن عُبيد الله(٣) كما روى ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله صاحب

<sup>(</sup>١) في الدرر: «وذكر أصحاب».

<sup>(</sup>۲) في الدرر: «روينا».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «عَبْد الله».

محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلًا في التجهم، فتاب، فجيء به ليمتحنه، فقال: أتشهد أن الله على التوبة فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه ولا أدري الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.

وسيأتي كلام الطحاوي إن شاء الله تعالى.

وفي الفقه الأكبر أيضاً عن أبي حنيفة: لا يوصف الله بصفات المخلوقين، ولا يقال: إن يده قدرته ولا نعمته لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف.

وقال في الفقه الأكبر:

﴿ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مَّ ﴾ [الفتح / ١٠].

ليست كأيدي خلقه، وهو خالق الأيدي جل وعلا، ووجهه ليس كوجوه خلقه، وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليست كنفوس خلقه، وهو خالق النفوس.

وقال في الفقه الأكبر أيضاً: وله تعالى يـد ووجه ونفس بـلا كيف، ذكر الله تعالى في القرآن وغضبه ورضاه وقضاه وقـدرته من صفـاته تعـالى بلا كيف ولا يقال غضبه عقابه، ولا رضاه ثوابه انتهى.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فجاء»، وفي الدرر: «فجائه».

# ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه

قال عبد الله بن نافع: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء \_ رواه عبد الله بن الإمام أحمد.

وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الله:

﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه/ ٥].

كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعاً.

فأمر به أن يخرج.

وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام، فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أَمِرُوها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ولما قالوا: أَمِرُوها بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولًا بمنزلة حروف المعجم، فإن الاستواء حينئة إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أَثْبَتْ الصفات، وأيضاً فإن من ينفي الصفات

لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف، فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وأيضاً فقولهم: أُمِرُّوها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معانٍ فلو كانت دلالتها(١) منفية لكان الواجب أن يقال أُمِرُّوها لفظها، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو يقال أُمِرُّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أُمِرَّتْ كما جاءت، ولا يقال حينئذ: بلا كيف إذ نفى الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.

قال الذهبي بعد ما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه: وهذا قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواء معلوم كما أخبر به في كتابه، وأنه كما يليق به، ولا نتعمق ولا نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاً، بل نسكت ونقف كما قد وقف السلف ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل جلاله لا مِثْل له في صفاته، ولا في استوائه، ولا في نزوله ـ سبحانه وتعالى ـ عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغنى عن إعادته.

وقال أبو حاتم الرازي: حدثني ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضُربَتْ عنقه.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) جملة: «على ما هي عليه. . . دلالتها»، وفي (أ): «ألفاظ».

# ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضى الله عنه

روى شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري(١) عن أبي شعيب وأبي ثور وكلاهما عن محمد بن إدريس \_رحمه الله قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء.

وذكر سائر الاعتقاد.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول \_ وقد سُئِل عن الصفات وما يؤمن به \_ فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردّها، لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف أحد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يُدْرَكُ بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها؛ ونُشِتُ هذه الصفات، وننفى عنها التشبيه كما نفى سبحانه التشبيه عن نفسه فقال:

<sup>(</sup>١) في النسخ: «المكاري».

# ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى أَمُّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ١١].

وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ حق قضاها الله في سمائه، وجمع عليها قلوب عباده ـ انتهى.

ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه للتضمن لمشيئته وقدرته، وقال في خطبة رسالته: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه.

# ذكر قول الإِمام أحمد بن حنبل رضي الله عنـه

قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال: نعم لا يخلو(١) شيء من علمه.

قال الخلال: وأخبرني الميموني قال: سألت أبا عبد الله عمن قال: إن الله ليس على العرش، فقال: كلامهم كله يدور على الكفر.

وقال حنبل: قيل لأبى عبد الله: ما معنى قوله:

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُونَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧].

<sup>(</sup>١) في الدرر: «لا يخلوا».

وقوله:

﴿ وَهُوَمُعَكُمْ ﴾ [الحديد/ ٤].

قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة:

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ ﴾ [البقرة / ٢٥٥].

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل قال إن الله معنا وتلى:

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَبُّوكَ ثَلَنَّةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧].

قال: يأخذون بآخر الآية ويَدَعون أولها، هَلَّا قرأت عليه:

﴿ أَلَمْ مَرَأَنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ .

بالعلم معهم وقال في سورة (ق):

﴿ وَنَعْلَمُ مَا نُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقَرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٦ ].

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن رجلًا يقول: أقول كما قال الله:

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُونَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/ ٧].

أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية قلت: فكيف تقول:

﴿ مَايَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةِ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِ سُهُمْ ﴾؟.

قال: علمه في كل مكان وعِلْمه معهم، وقال: أول الآية يدل على أنه علمه.

وقال في موضع آخر: وأن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى، وأنه غير مختلط بشيء من خلقه هو تبارك وتعالى بائن من خلقه وخلقه (١) بائنون منه.

وقال في كتاب الرد على الجهمية الذي رواه الخلال، وقال: كتبت (٢) هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أحمد، وكتبه عبد الله من خط أبيه قال فيه: (باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش). وقد قال:

### ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه/ ٥].

قلنا لهم: ما أنكرتم أن يكون الله على العرش، فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو تحت العرش وفي السموات وفي الأرض. قال أحمد: فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء: أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء من عظمته، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه في السماء، فقال:

﴿ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ الآيتين [الملك/ ١٦ و ١٧].

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: «خلقه» من جميع النسخ، والمثبت من «اجتماع الجيوش».

<sup>(</sup>Y) في النسخ: «كتب».

وقال:

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر/ ١٠].

﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ ﴾ [آل عمران/ ٥٥].

﴿ بَلَرَّ فَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/ ١٥٨].

وقال أيضاً في الكتاب المذكور: ومما أنكرت الجهمية الضُلاَّل أن الله على العرش وقد قال تعالى:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ [طه/ ٥].

وقال:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف/ ٥٤ وغيرها].

ثم ساق أدلة القرآن، ثم قال:

ومعنى قوله:

﴿هُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الأنعام / ٣].

يقول: هو إله مَنْ في السموات وإله مَنْ في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو(١) من علمه مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، وذلك لقوله تعالى:

﴿ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في الدرر: «يخلوا».

قال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير وفيه شيء، كان نظر (١) ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق علماً من غير أن يكون في شيء مما خلق.

قال: مما تأولت الجهمية من قول الله تعالى:

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/ ٧].

فقالوا: إن الله معنا وفينا، فقلنا لهم: قطعتم الخبر من أوله لأن الله افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه.

قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقال له: أليس شيئاً؟ فيقول: نعم، فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه، فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه، كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضاً حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر، وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل الله عن نفسه ثم دخل فيهم كارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة.

قال أحمد: وقلنا للجهمية حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبرونا

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر: «نظر»، وفي (أوب): «يصح» والمثبت من الاجتماع.

عن قول الله عز وجل:

﴿ فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ لِلْجَهَلِ جَعَلَهُ وَكَتَّا ﴾ [الأعراف/ ١٤٣].

أكان في الجبل بزعمكم، فلو كان فيه كما تـزعمون لم يكن تجلى له، بل كان سبحانه على العرش، فتجلى لشيء لم يكن فيه ورأى الجبل شيئاً ما رآه قط قبل ذلك.

انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب الرد على الجهمية.

وروى الخلال عن حنبل قال: قال أبو عبد الله \_ يعني أحمد: نؤمن أن الله على العرش بلا كيف بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده حادً؛ وصفات الله له ومنه وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية.

وقال حنبل أيضاً: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروي: (إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا)، و (إن الله يُرَى في الآخرة) و (إن الله يضع قدمه) وأشباه هذه الأحاديث، فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق، ولا نرد منها شيئاً، ونعلم أنَّ ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية:

﴿لَيْسَكُمِثْلِهِ عِشَى أَمُّ وَهُوَالْسَمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ السُّورِي / ١١].

وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصفة لنفسه فحدً لنفسه صفة، ليس يشبهه شيء (۱)، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه قال (۲): فهو سميع بصير، بلا حدّ، ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، ونصفه بما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك، ونؤمن بالقرآن كله، محكمه ومتشابهه، ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيمة ووضع كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه يُرَى في الآخرة والتحديد في هذا كله بدعة والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه، سميع بصير، لم يزل متكلماً، عليم غفور.

﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ ﴾ [الأنعام / ٧٣ وغيرها].

﴿ عَلَّهُمُ الْغُيُوبِ شِنَّ ﴾ [المائدة/ ١٠٩ و ١١٦ وغيرها].

فهذه صفات وصف بها نفسه لا تُـدْفَعُ ولا تُـرَدُّ، وهو على العـرش بلا حد كما قال تعالى:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف / ٥٤].

﴿ لَيْسَ كُمِثْ لِهِ عِنْهِ عَنْ اللَّهِ عِنْهِ ﴾ [الشورى/ ١١].

وهـو: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام/ ١٠٢ وغيـرها]، وهـو سميـع

<sup>(</sup>١) في الدرر: «يشبه شيئاً».

<sup>(</sup>۲) في الدرر: «فقال».

بصير، بلا حد ولا تقدير، ولا نتعدي القرآن والحديث، تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة.

قلت له: المشهبة ما تقول؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شُبَّه الله بخلقه انتهى.

وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا كثير، فإنه امْتُحِن بالجهمية. رضى الله عنه وعن إخوانه من أئمة الدين.



#### فصل

قد بَينًا فيما تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب السكنه الله الفردوس يوم المآب، وبَينا عقيدته هو وأتباعه عقيدة السلف الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين الذين رفع الله منارهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق الآخرين.

فشيخنا رحمه الله وأتباعه.

يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلّى الله عليه وسلّم ولا يتجاوزون القرآن والحديث لأنهم متبعون لا مبتدعون، فلا(١) يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون، بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب من الصفات وما وردت به السنّة مما رواه الثقات: يعتقدون أنها صفات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل كما أنه سبحانه له ذات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل، فالقول عندهم في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات، فصفاته صفات حقيقة لا تشبه المدوات، فصفاته صفات حقيقة لا تشبه المعطلين، وهو مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد المعطلين فهو كالخارج:

<sup>(</sup>١) في الدرر: «ولا».

#### ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَا بِغَا لِلشَّن رِبِينَ ﴿ إِنَّ النَّحَل / ٦٦].

فهو وسط بین طرفین، وهدی بین ضلالتین، وحق بین باطلین.

فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب، وأوردنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسنَّة أَتْبَعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم يؤيد ما ذكرناه ويحقق ما قلناه، لأنهم مصابيح الدين وقدوة العالمين، وهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي، فإن الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفَسَّروه، فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم صلِّي الله عليه وسلَّم وتلقاه عنهم التابعون؛ فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن ومعانيه، فنقلوا عنهم تأويله كما نقلوا تنزيله، ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات، ولم يتأولوها كما تأولها النفاة، بل أثبتوها صفات حقيقة لرب العالمين، منزهة عن تعطيل المعطلين وتشبيه المشبهين، فإن الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ أَبَرُّ هـذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، وهم سادات الأمة وكاشفوا الغمة، فالمسلمون بهديهم يهتدون، وعلى منهاجهم يسلكون، ثم إنَّا لما نقلنا كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب المتبعة ليتبين صحة ما قلناه وما إليهم نسبناه ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون، وللسلف الصالح متبعون، فلما تبين ما قلناه، واتضح ما قررناه أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم ليعلم الواقف على هذا الجواب أن هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل

السنّة والجماعة قاطبة \_ متقدميهم ومتأخريهم، لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته، فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنية والسنّة النبوية، وقد قال تعالى:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُو آلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُّلِهِ ، جَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ النساء / ١١٥].

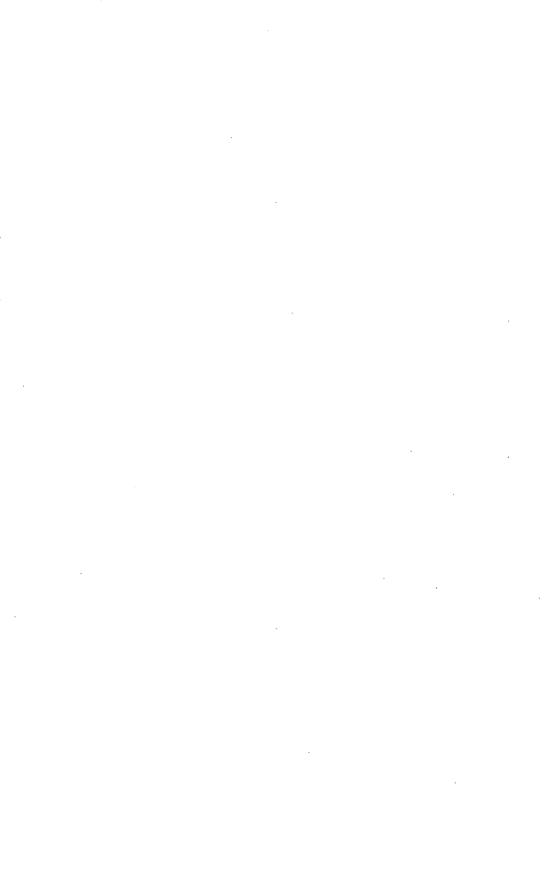

#### فصل

قال الإمام حافظ الشرق وشيخ الإسلام عثمان بن سعيد الدارمي، في كتاب النقض على بشر المريسي، قال الذهبي: وهو مجلد سمعناه من أبي حفص ابن(١) القَوَّاس، قال فيه:

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله فوق عرشه فوق سمواته، لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض..، ... ولم يَشُكُّوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم وتشقق السموات لنزوله. ... فلما لم يَشُكُّ المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا يقيناً أنَّ ما يأتي (٢) الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه، فقوله (٣):

﴿ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِن الْقَوَاعِدِ ﴾ [النحل / ٢٦]. وإنما هو أَمْرُه وعذابه.

<sup>(</sup>١) سقطت من جميع النسخ «بن»، والمثبت من العلو.

<sup>(</sup>Y) في الدرر: «إنما يأت».

<sup>(</sup>٣) في ألدرر: «كقوله».

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب(۱) وقد ذكر الحلول: ويحك(٢) هذا المذهب أنزه(٣) لله من السوء عن مذهب من يقول(١): هو بكماله وجماله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته، فوق جميع الخلائق، في أعلى مكان، وأظهر مكان؛ حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان، أي الحزبين أعلم بالله وبمكانه(٥)، وأشد تعظيماً وإجلالاً له.

وقال في هذا الكتاب: علمه بهم من فوق عرشه (١) محيط وبصره فيهم نافذ وهو بكماله فوق عرشه. . . ومع بُعْد المسافة بينه وبين الأرض يعلم ما في الأرض.

وقال في موضع آخر: والقرآن كلام الله، وصفة من صفاته، خرج منه كما شاء أن يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق، وهو بكماله على عرشه.

وقال في موضع آخر ـ وقد ذكر حديث البراء بن عازب الطويل في شأن الروح وقبضها وفيه فتصعد روحه حتى تنتهي إلى السماء السابعة،

<sup>(</sup>١) في الدرر: «انتهى من هذا الكتاب».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «وحكي».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «أنزاه».

<sup>(</sup>٤) في الدرر: «يقول به».

<sup>(</sup>٥) سقطت «بمكانه» من جميع النسخ، والمثبت من الاجتماع.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب) جملة: «وأشد. . . علمه بهم من»، وسقطت من الدرر كلمة «من فوق عرشه»، وفي (ب): «فوق العرش».

وذكر الحديث ــ ثم قال: وفي قوله:

﴿ لَانُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُونِ السَّمَاءِ ﴾ [الأعراف/ ٤٠].

دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء لأنه لولم يكن فوق السماء لما عُرِج بالأرواح والأعمال ولما أغلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لأخرين.

وقال في موضع آخر: ولكنا نقول رب عظيم وملك كبير نور السموات والأرض، وإله السموات والأرض، على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، من لم يعرفه بذلك كان كافراً به وبعرشه.

قال: وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في السماء، وعرفوه بذلك، إلا المريسي وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث.

وساق حديث حصين: (كم تعبد) قال: ستة في الأرض وواحداً في السماء فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (من الذي تعده لرغبتك ورهبتك) قال: الذي في السماء.

وقال أيضاً في قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للجارية [أين الله؟] فيه تكذيب لمن يقول هو في كل مكان، وأن الله لا يوصف بأين بل يستحيل أن يقال أين هو، والله فوق سمواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلّهه الذي يعبده. هذا كله كلام عثمان بن سعيد في كتابه المذكور، وهو قال فيه أبو الفضل القرَّاب: ما رأيت مثل عثمان بن سعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه، أخذ الأدب عن ابن الأعرابي، والفقه عن البويطي، والحديث عن يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأثنى عليه أهل العلم.

## وقال الإِمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعـه

لما روى حديث أبي هريرة ـ وهو حديث منكر، قاله الذهبي ـ : «لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله» قال: معناه لهبط على علم الله قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كا وصف نفسه في كتابه(١).

وقال في حديث أبي هريرة: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه): قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قالوا: ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف، هكذا رُوي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك، قالوا في هذه الأحاديث: أَمِرُوها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنّة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسرها أهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحديد (۲۰۳/۵ ــ ٤٠٤) وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه).

العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده وأن معنى اليد ها هنا النعمة، وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيدي أو مشل يدي أو سمع كسمعي فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع وكسمع فهذا لا يكون تشبيها، قال الله تعالى:

﴿ لَيْسَ كَمِثْ لِهِ عِشَى أَنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ الشورى / ١١]. هذا كله كلام الترمذي (١).

### وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري

في كتاب (صريح السنَّة)(٢): وحسب امرىء أن يعلم أن ربه هـو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر.

وقال في تفسيره الكبير في قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف/ ٥٥].

قال: علا وارتفع.

وقال في قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [فصلت/ ١١].

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (٢١/٣ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) ط دار الخلفاء ص (٢٧).

عن الربيع بن أنس أنه يعني ارتفع.

وقال في قوله عز وجل:

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنْهَا مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّ لِعَ إِلَى إِلَا عِلْمَ اللَّهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنَّهُ وَكَيْدِبًا ﴾ [غافر/ ٣٦ – ٣٧].

يقول: وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدعي أن له رباً في السماء أرسله إلينا.

وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات.

وقال في كتاب (التبصير في معالم الدين): القول فيما أدرك علمه من الصفات خبراً، وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله:

﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة / ٦٤].

وأن له وجهاً بقوله:

﴿ وَيَبَّقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [الرحمن / ٢٧].

وأن له قدماً بقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (حتى يضع رب العزة فيها قدمه) (١) وأنه يضحك بقوله: (لقي الله وهو يضحك إليه) (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب التوحيد ــ باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنْ رَحْمَةُ اللهُ قَرِيبُ مِن المحسنينَ ﴾ (۱۳/٤٣٤)، ومسلم (٢١٨٦/٤).

 <sup>(</sup>۲) أحاديث الضحك متواترة، وهي مخرجة في البخاري ومسلم وغيرهما، ومجموعة
 في كتب السنّة والأسماء والصفات.

وأنه (يهبط إلى سماء الدنيا) (١) يخبر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بـذلك، وأن لـه إصبعاً بقولـه صلَّى الله عليه وسلَّم: (ما من قلب إلَّا وهـو بين إصبعين من أصابع الرحمن) (١) فإن هذه المعاني التي وصفت، ونظائرها مما وصف الله به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر، والرويَّة لا نكفًر بالجهل بها أحداً إلَّا بعد انتهائها.

ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل).

ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا تَعَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَكِلِ ﴾ [الأعراف/ ١٤٣].

وقوله:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف/ ٥٥].

وقوله:

﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِ نَّ ﴾ [الشورى/ ٥].

<sup>(</sup>۱) و (۲) سبق تخریجهما.

#### وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة:

من لم يُقِرَّ بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته (۱)، بائن من خلقه، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُرِبَتْ عنقه وأُلْقِي على مزبلة، لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة.

## ذكر قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سُرَيْج<sup>(٢)</sup> رضي الله عنه

ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال: الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وعلى كل حال، وصلَّى الله على محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل، سألت \_ أيدك الله بتوفيقه \_ بيان ما صح لديً من مـن المسلف، وصالحي الخلف في الصفات الواردة في الكتاب والسنَّة، فاستخرتُ الله وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء، وهـو أبـو العباس بن سريج \_ رحمه الله، وقد سُئِل عن (٣) مثل هـذا السؤال فقال:

<sup>(</sup>١) في الدرر: «سموات».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «أبو»، وسقطت من (أ، ب)، وفي (ب): «شريح».

<sup>(</sup>٣) سقطت من الدرر و (ب): «عن».

أقول وبالله التوفيق:

حرامٌ على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تَحُدَّه، وعلى الظنون أن تقطع (١)، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم.

وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة؛ والسنّة والجماعة، من السلف الماضين والصحابة والتابعين، من الأئمة المهديين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الله وفي (٢) صفاته التي صححها أهل النقل: يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله كما أمر، وذلك مِثْل:

قوله سبحانه:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَكَمَامِ ﴾ [البقرة / ٢١٠]. وقوله:

﴿ وَجَاآءَ رَبُّكُ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا شَكَّ ﴾ [الفجر/ ٢٢].

 <sup>(</sup>١) في الدرر و (أ): «تقع».

<sup>(</sup>٢) سقطت من الدرر و (أ): كلمة «في الله».

وقوله:

﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه/ ٥].

وقوله:

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِيمِينِهِ } ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويِيَّاتُ إِيمِينِهِ } ﴿ وَالزَّمْرِ / ٦٧].

ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية، والنفس، واليدين، والسمع، والبصر، والكلام، والعين، والنظر، والإرادة، والسرضا، والغضب، والمحبة، والكراهة، والعناية، والقرب، والبعد، والسخط، والاستجابة، والدنو كقاب قوسين أو أدنى، وصعود الكلام الطيب إليه، وعروج الملائكة والروح إليه، ونزول القرآن منه، وندائه الأنبياء، وقوله للملائكة، وقبضه وبسطه، وعلمه، ووحدانيته، وقدرته، ومشيئته، وصمدانيته، وقبضه وبسطه، وأوليته وآخريته، وظاهريته وباطنيته، وحياته وبقائه، وأزليته ونوره، وتجليه، والوجه، وخلق آدم بيده، ونحو قوله:

﴿ ءَأَمِنكُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك/ ١٦ و١٧].

وسماعه من غيره، وسماع غيره منه، وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزّل، وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته: كغرس جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده، وخَطَّ التوراة بيده،

<sup>(</sup>۱) في (أ، ب): «صمديته».

والضحك والتعجب، ووضعه القدم، وذكر الأصابع، والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكغَّيْرته، وفرحه بتوبة العبد، وأنه ليس بأعور، وأنه يُعْرِض عما يكره ولا ينظر إليه، وأن كلتا يديه يمين، وحديث القبضتين، وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ، وأنه يوم القيامة يحثو(١) ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة، وحديث القبضة التي يُخْرِج بها من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط، وحديث (إن الله خلق آدم على صورته)، وفي لفظ: (على صورة الرحمن)، وإثبات الكلام بالحرف والصوت وكلامه للملائكة ولآدم ولموسى ومحمد وللشهداء، وللمؤمنين عند الحساب، وفي الجنة، ونزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكون القرآن في المصاحف، وما أَذِن الله لشيء كأذنه(٢) لنبي يتغني بالقرآن، وصعـود الأقوال والأعمال والأرواح إليه، وحديث معراج الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ببدنه ونفسه، وغير هذا مما صح عنه صلَّى الله عليه وسلَّم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنـا مما صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن.

أن نقبلها، ولا نَرُدها، ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبهين، ولا نزيد عليها، ولا ننقص منها، ولا نفسرها، ولا نكيفها، ولا نشير إليها بخواطر القلوب، بل نطلق ما أطلقه الله،

<sup>(</sup>١) في النسخ: «يحثوا».

<sup>(</sup>Y) في الدرر: «إذنه».

ونفسر ما فَسَره النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمعوا عليه، ونُمسك عما أمسكوا عنه، ونسلِّم الخبر لظاهره، والآية لظاهرها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية، والملحدة، والمجسمة، والمشبهة والكرَّامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول: الإيمان بها واجب، والقول سُنَّة وابتغاء تأويله بدعة.

هذا آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم الزنجاني في أجوبته.

ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف، قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية:

ذكر بيان اعتقاد أهل السنَّة والجماعة على مذهب فقهاء الملّة أبي حنفية، وأبي يوسف، ومحمد رضي الله عنهم.

نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مِثْله، ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه، وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولاً، وأنزله على نبيه وحياً، وصَدَّقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، ليس بمخلوق، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ والرؤية لأهل الجنة حق، بغير إحاطة ولا كيفية،

وكل ما جاء<sup>(۱)</sup> في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا<sup>(۲)</sup>، ولا تثبت<sup>(۳)</sup> قدم الإسلام إلَّا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما خُظِر عنه علمه<sup>(٤)</sup> ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه خالص التوحيد وصحيح الإيمان، ومن لم يتوقَّ النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه.

إلى أن قال: والعرش والكرسي حق، كما بَيَّن في كتابه، وهو مستغني عن العرش، وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه.

وذكر سائر الاعتقاد.

## ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلّاب إمام الطائفة الكُلّابية

وكان من أعظم الناس إثباتاً للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، منكراً لقول الجهمية وهو أول من عُرِف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، وأن القرآن معنى قائم بالذات، وهو أربع معانٍ ونصر

<sup>(</sup>۱) سقطت من (أوب): «جاء».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «بآراءنا».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «يثبت»، وفي (ب): «نثبت».

<sup>(</sup>٤) سقطت من جميع النسخ كلمة «عِلْم»، وفي الـدرر: «حضر»، وفي (ب): «حصر عند».

طريقته: أبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري وخالفه في بعض الأشياء ولكنه على طريقته في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه إن شاء الله تعالى.

حكى ابن فورك في كتابه المجرد فيما جمعه من كلام ابن كلاب أنه قال:

وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارجـاً منه، فنفاه نفياً مستوياً، لأنه لوقيل له: صفه بالعدم لما قدر أن يقول أكثر من هذا، ورَدّ أخبار الله أيضاً، وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول ثم قال ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو صفوة الله من خلقه، وخيرته من بريته أعلمهم (بالأين) واستصوب قول القائل: إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك، وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون (الأين) ويحيلون القول به، قال: ولو كان خطأ لكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحق بالإِنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود، وأنه في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب، دون ما قلت، كلا فلقد أجازه رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم مع علمه بما فيه، وأنه من الإيمان بـل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله؛ ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته، وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك، وشاهـ د له، وقد غرس في بُنية الفطرة ومعارف الأدميين من ذلك ما لا شيء أبين

منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحداً من الناس عنه (۱) عربياً ولا عجمياً ولا مؤمناً ولا كافراً، فنقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء، أفصح أو أومى بيده أو أشار بطرفه، إن كان لا يفصح ولا يشير إلى غير ذلك، ولا رأينا أحداً إذا عن له دعاء إلا رافعاً يديه (۲) إلى السماء، ولا وجدنا أحداً غير الجهمية، يُشاًل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدّعون أنهم أفضل الناس كلهم (۳)، فتاهت العقول، وسقطت الأخبار، واهتدى جهم وخمسون رجلاً معه! نعوذ بالله من مضلات الفتن.

انتهى كلامه.

#### ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف إمام الطائفة الأشعرية

قال في كتابه الذي سماه (اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين)، فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم إلى أن قال:

ذِكْر مقالة أهل السنَّة وأصحاب الحديث.

جملة قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله

<sup>(</sup>١) في (أ): «لا تسئل»، وسقطت «عنه» من الدرر.

<sup>(</sup>۲) في الدرر: «الدعاء»، وفيه و (أ): «يده».

<sup>(</sup>٣) سقطت من الدرر «كلهم».

وما رواه الثقات عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يَـرُدُون من ذلك شيئاً.

وأن الله على عرشه كما قال:

﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ [طه/ ٥].

وأن له يدين بلا كيف كما قال:

﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ [ص/ ٧٥].

وكما قال:

﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة / ٦٤].

وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. وأقروا أن لله علماً، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق.

ويصدِّقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر) كما جاء الحديث.

ويُقِرُّون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ [الفجر / ٢٢].

وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء.

إلى أن قال: فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويروونه (١)، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله.

وذكر الاستواء في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان فقال: اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة (١) منها قال أهل السنَّة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء؛ وإنه على العرش استوى كما قال:

﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥٠ [طه/ ٥].

ولا نتقدم بين يدي الله بالقول، بـل نقول: استـوى بلا كيف، وأن له يدين كما قال:

﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ [ص/ ٧٥].

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث.

ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى، وتأولوا اليد بمعنى النعمة، وقوله:

﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ١٤].

أي بعلمنا.

وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب جُمَل المقالات:

<sup>(</sup>۱) في (ب): «يرونه».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «سبعة عشر».

هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة:

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من الله وما تلقاه الثقات عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يَرُدُون شيئاً من ذلك، وأن الله واحدُ أحد فَرْد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأنه على عرشه كما قال:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ [طه/ ٥]، وأن له يدين بـلا كيف كما قال:

﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص/ ٥]، وكما قال:

﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة/ ٣٤]، وأن له عينين بلا كيف كما قال:

﴿ تَعُرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ١٤]، وأن له وجهاً كما قال:

﴿ وَيَبَقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ السرحمن / ٢٧]، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقولون: إن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون.

ثم ساق بقية قولهم.

وقال في هذا الكتاب: وقالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى هذا نص كلامه. وقال في هذا الكتاب أيضاً: وقالت المعتزلة في قوله:

﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ [طه/ ٥].

يعني استولى. قال: وتأولتِ اليد بمعنى النعمة وقوله:

﴿ تَعَرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ١٤] أي بعلمنا.

فالأشعري رحمه الله إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية، وصرح بخلافه وأنه خلاف قول أهل السنة.

وقال الأشعري أيضاً في كتابه (الإبانة في أصول الديانة) في باب الاستواء: فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله مستوعلى عرشه كما قال:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ إِنَّ ﴾ [طه/ ٥].

وقال:

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر/ ١٠].

وقال:

﴿ بَلَرَّفَعُهُ أَللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/ ١٥٨].

وقال حكاية عن فرعون:

﴿ يَنْهَا مَنُ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَ لِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ﴿ أَسْبَنَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَكَذِبًا ﴾ [غافر/ ٣٦ – ٣٧].

كذب موسى في قوله إن الله فوق السموات.

وقال عز وجل:

﴿ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ ﴾ [الملك/ ١٦]. فالسموات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السموات قال:

﴿ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآ ِ ﴾ [الملك/ ١٦].

لأنه مستوِ على العرش الذي فوق السموات، وكان كل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السموات(١) وليس إذا قال:

﴿ ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ .

يعني جميع السموات؛ وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات.

قال: ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله مستوعلى العرش الذي هو فوق السموات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه، وذهبوا في الاستواء إلى

<sup>(</sup>۱) جملة: «قال أأمنتم... السموات» سقطت من جميع النسخ، والمثبت من (الاجتماع).

القدرة، فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنه قادر على كل شيء، وكذا لوكان مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوعلى الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول أن الله مستوعلى الأخلية والحشوش فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء.

وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك.

وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن، شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه، ونسخه بخطه الإمام محي الدين النواوي.

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم، لأنه إمام الطائفة المذكورة كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، وأئمة الدين، ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله لأنه خلاف قول أهل السنة والجماعة، ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صَرَّحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم، وبين أنه قول المعتزلة والجهمية وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره وردَّه، وأخبر أنه على عقيدة الإساف(۱) من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام السلف(۱) من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «غير عقيدة».

وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم! فسبحان مقلب القلوب كيف يشاء، كيف يجتمع في قلب مَنْ له عقل ومعرفة أن الصحابة أبرُّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأنهم الذين شاهدوا التنزيل، وعلموا التأويل وأنهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي، الذين نـزل القرآن بلغتهم، وأنهم الراسخون في العلم حقاً، وأنهم متفقون على عقيدة واحدة لم يختلف في ذلك اثنان، ثم التابعون بعدهم سلكوا سبيلهم، واتبعوا طريقهم، ثم الأئمة الأربعة وغيرهم، مثل الأوزاعي والسفيانين وابن المبارك وإسحاق، وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون، ثم بعد معرفته لهذا وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف؟! فسبحان من يحول بين المرء وقلبه، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله:

## ﴿ لَا يُسْعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ [الأنبياء / ٢٣].

وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟! بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السلف، بل، ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة المطلوبة، فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ [البقرة/ ٧٨].

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الاحتمالات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة كما قدمناه، وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته، وأحكم في باب ذاته وآياته، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيمان الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ فنسأل(۱) الله أن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.

وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري، لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة، فيظن مَنْ لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري وهو حرضي الله عنه \_ قد صرح بأنه على طريقة السلف، وأنكر على من تأول النصوص كما هو مذهب الخلف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية.

قال الإمام الذهبي في كتاب (العلو): قال الأستاذ أبو القاسم

<sup>(</sup>١) في الدرر: «الدجا فنسئل».

القشيري: سمعت أبا على الـدقّاق يقول: سمعت زاهر بن أحمد الفقيه يقول: مات الأشعري رحمه الله ورأسه في حِجْري فكان يقول شيئاً في حال نزعه: لعن الله المعتزلة مَوَّهوا ومخرقوا.

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتاب (تبيين كذب المفتري، فيما نُسِب إلى الأشعري):

فإذا كان أبو الحسن \_ رحمه الله \_ كما ذُكِر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد، موافقة في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد، ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد، فلا بد أن يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة ليُعْلَم حاله في صحة عقيدته في الديانة، فاسمع ما ذكره في كتابه (الإبانة) فإنه قال:

الحمد لله الواحد العزيز، الماجد المتفرد بالتوحيد، المتمجد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، وليس له مثل ولا نديد.

وساق خطبة رد فيها على المعتزلة، والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، وبَيَّن فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة \_ إلى أن قال:

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعَرِّفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي به نقول، وديانتنا التي بها ندين: التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلَّى الله عليه وسلَّم وما رُوي عن الصحابة

والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نَضَّر الله وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدَّم، وكبير مُفَهّم، وعلى جميع أئمة المسلمين.

وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لا نَرُدُ من ذلك شيئاً، وأن الله إله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن الجنة حق، والنارحق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى مستوعلى عرشه كما قال:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه/ ٥]، وأن له وجهاً كما قال:

﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرحمن / ٢٧] ، وأن له يدين كما قال:

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة / ٦٤]، وأن له عينين بلا كيف كما قال:

﴿ تَجْرِي بِأَعَيْنِنَا ﴾ [القمـر/ ١٤]، وأن من زعم أن اسم الله غيـره

كان ضالًا، وأن لله علماً كما قال:

﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ مِ إِن النساء / ١٦٦]، ونثبت لله قدرة، ونثبت له السمع والبصر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والخوارج والجهمية.

ونقول: إن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإنه لا يكون في الأرض شيء (١) من خير أو شر إلا ما شاء الله، وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة (٢) له كما قال:

﴿ وَأَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الصَّافَاتِ ١٩٦].

وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره.

ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن كان كافراً، وندين أن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

ونقول: إن الكافرين، إذا رآه المؤمنون، هم عنه محجوبون كما قال الله:

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لِّكَحْجُوبُونَ ١٥ ﴾ [المطففين / ١٥].

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيماناً،

<sup>(</sup>١) في الدرر: «وأنه لا يكون شيء في الأرض».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «مقدّرة».

وندين أن الله تعالى مقلّب القلوب، وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وأنه يضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الرواية به (۱) عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ونصدق جميع الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب يقول: هل من سائل ؟ هل من مستغفر؟، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها ولا نقول على الله ما لا نعلم.

ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال:

﴿ وَجَآ اَرَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًا ﴿ [الفجر / ٢٢] ، وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال:

﴿ وَنَحَنُّ أَقَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ ﴾ [ق/ ١٦].

وكما قال:

﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَّى ١٩ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدُنَى ١٠ [النجم / ٨].

إلى أن قال: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة، ومجانبة أهل الأهواء، ونحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه باباً وشيئاً شيئاً.

ثم قال ابن عساكر: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه، واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبَيَّنه انتهى.

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر و (أ): «به».

قال شمس الدين الذهبي \_ رحمه الله: فلم انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء، ومشوا خلف المنطق، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

#### ذكر قول أبي الحسن علي بن مهـدي الــطبراني المتكلم، تلميذ الأشعري

قال في كتاب (مشكل الآيات) له في باب قوله:

﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه/ ٥].

اعلم أن الله فوق السماء، فوق كل شيء، مستوعلى عرشه بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء، الاعتلاء كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح، بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي، فالقديم جل جلاله عال على عرشه، يدلك على أنه في السماء عال على عرشه قوله:

﴿ ءَأَمِننُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك/ ١٦].

وقوله:

﴿ يَنعِيسَىٰۤ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران/ ٥٥].

وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هـو الاستيـلاء عليـه،

مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على العراق ـ أي استولى عليها، قال: ويدل على أن الاستواء، ها هنا ليس بالاستيلاء أنه (١) لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يُخصَّ العرش بالاستيلاء عليه، دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق، ليس للعرش مَزِيَّة على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله، ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب: استوى فلان أي استولى، إذا تمكن بعد أنْ لم يكن متمكناً، فلما كان الباري \_عز وجل \_ لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكناً، لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء.

ثم قال: فإن قيل: ما تقولون في قوله:

﴿ ءَ أَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الملك/ ١٦].

قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال:

﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة / ٢].

بمعنى على الأرض، وقال:

﴿ وَلَأَصُلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه/ ٧١].

فإن قيل: ما تقولون في قول الله تعالى:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام / ٣].

في الدرر: «لأنه».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) جملة: «فلما كان... متمكناً».

قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في السموات، ثم يبتدىء: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ ﴾، وكيف ما كان فلو أن قائلًا قال: فلان بالشام والعراق ملك، لدل على أن ملكه بالشام والعراق، لا أن ذاته فيهما.

#### ذكر قول الإمام الزاهد أبى عبد الله ابن بطة

قال في كتاب (الإبانة) وهـو ثلاثـة مجلدات: باب الإيمـان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه.

أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين، على أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه، فأما قوله:

﴿ وَهُوَمَعَكُمُ ﴾ [الحديد/ ٤].

فهو كما قالت العلماء.

واحتج الجهمي بقوله:

﴿ مَايَكُونُ مِن خَوَىٰ تَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧].

فقال معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، ثم قال تعالى في آخرها:

﴿أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّر شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال مَنْ قال إنه علمه، فذكره عن

الضحاك، والثوري، ونعيم بن حماد، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وكان ابن بطة من كبار الأئمة \_ رضي الله عنه؛ سمع من البغوي وطبقته، وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة.

### ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني، شيخ المالكية في وقته

قال في أول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك:

وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله: وأنه تعالى (١) فوق عرشه المجيد: معنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب ـ ثم ساق الآيات والأحاديث ـ إلى أن قال: وقد تأتي لفظة (في) في لغة العرب بمعنى فوق كقوله:

﴿ فَأُمَّشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك / ١٥].

﴿ ءَأُمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الملك/ ١٦].

قال أهل التأويل يريد فوقها: وهو قول مالك مما فهمه عن التابعين، مما فهموه عن الصحابة، مما فهموه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: أن الله في السماء يعني فوقها، فكذلك قال الشيخ أبو محمد أنه

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر كلمة: «تعالى».

فوق عرشه، ثم بَيَّن أن عُلُوَّه فوق عرشه إنما هو بذاته بائن عن جميع خلقه، بلا كيف وهو بكل مكان بعلمه لا بذاته، فلا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها \_ انتهى كلام الشارح.

وذكر ابن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة تقرير العلو، واستواء الرب على العرش بذاته وقرره أتم تقرير.

وقال في مختصر المدونة: وأنه تعالى فوق عرشه بذاته، فوق سمواته دون أرضه.

قال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي زيد: (وأنه تعالى فوق عرشه المجيد): قد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته، والحافظ أبو(۱) نصر السجزي في كتاب الإبانة له فإنه قال: «وأثمتنا كالثوري ومالك والحمادين، وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، وكذلك أطلقها ابن عبد البر، وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري فإنه قال في أخبار شتى: إن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه، وكذا قال أبو الحسن الكرجي(۱) الشافعي تلك القصدة:

<sup>(</sup>١) في الدرر: «ابن نصر».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الكرخي».

#### عقائدهم أن الإله بذاته

على عرشه مع علمه بالغوائب

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث.

وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي والفتى عبد العزيز القحيطي وطائفة.

والله تعالى خالق كل شيء بذاته (١) ومدبر الخلائق بذاته بلا(٢) معين ولا مؤازر، وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما أعلمنا حيث يقول:

#### ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه/ ٥].

وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدَّمنا وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام.

وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين (٣) بالمغرب، وكان يلقب بمالك الصغير وكان غايةً في معرفة الأصول، وقد نقموا عليه في قوله بذاته، فليته تركه.

<sup>(</sup>١) سقط من الدرر: «بذاته».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «لا».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: «العالمين» و (ب): «الحاملين».

انتهى كلام الذهبي (١).

#### ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعرى

قال في كتابه (التمهيد في أصول الدين) وهو من أشهر كتبه:

فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله في كل مكان؟ قلنا: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال:

﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥ [طه/ ٥].

وقال:

﴿ ءَأُمِنكُم مَّن فِي ٱلسَّمَآ وَأَن يَغُسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الملك / ١٦].

ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان، وفي فمه، وفي الحشوش، والمواضع القذرة التي يُـرْغَب عن ذكرها \_ تعالى الله عن ذلك.

ثم قال في قوله تعالى:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف/ ٨٤].

المراد أنه إلّه عند أهل السماء، وإلّه عند أهل الأرض كما تقول العرب: فلان نبيل مطاع في المصرين، أي عند أهلهما، وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة.

<sup>(</sup>١) انظر: بعد قليل ترجمة الطلمنكي وقوله.

#### وقولـه:

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقَواْ وَاللَّذِينَ هُم تَحُسِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ مَعْهُم تَعَالَى . يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يُرِدْ أن ذاته معهم تعالى .

#### وقوله:

﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا آلَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه/ ٤٦]. محمول على هذا التأويل.

وقوله:

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧].

يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم، وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلذلك لا يجوز أن يقال قياساً على هذا إن الله بالقيروان ومدينة السلام ودمشق وإنه مع الثور والحمار وإنه مع الفساق ومع المصعدين إلى حلوان قياساً على قوله:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ [النحل/ ١٢٨].

فوجب التأويل على ما وصفنا أولًا.

ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه، كما قال الشاعر.

قد استوى بشر على العراق، لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادراً قاهراً، وقوله:

﴿ ثُمَّ أُسْتَوَىٰ ﴾ [الأعراف/ ٥٤].

يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل ما قالوه.

ثم قال: بابٌ فإن قال قائل: ففَصِّلوا لنا صفات ذاته من صفات أفعاله لنعرف ذلك.

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها وهي: الحياة، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والبقاء، والوجه، واليدان، والعينان، والغضب والرضاء، وصفات فعله هي: الخلق، والرزق، والعدل، والإحسان، والتفضل والإنعام، والثواب والعقاب، والحشر والنشر، وكل صفة كان موجوداً قبل فعله لها.

ثم ساق الكلام في الصفات.

وقال في كتاب (الذب عن أبي الحسن الأشعري).

كذلك قولنا(١) في جميع المروي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في صفات الله؛ إذ صح من إثبات اليدين والوجه والعينين ونقول: إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث، وإنه مستو على عرشه.

إلى أن قال: وقد بَيّنا دين الأئمة وأهل السنّة أن هـذه الصفات تُمَـرُّ كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد، ولا تجنيس ولا تصويـر كما رُوي عن

<sup>(</sup>١) في الدرر (أ): «في قولنا».

الزُّهْري، وعن مالك في الاستواء، فمن تجاوز هـذا فقد تعـدى وابتدع، وضل ــ انتهى.

قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا: فهذا نص هذا الإمام، وأين مثله في تبحره، وذكائه وتبصره بالملل والنحل، فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف، ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات وردها، صم بكم، غتم عجم، يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون(١).

# ذكر قول الإمام أبي عمر أحمد بن (٢) محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي

قال في كتاب (الأصول) ــ وهو مجلدان:

أجمع المسلمون من أهل السنَّة على (٣) أن الله استوى على عرشه بذاته.

وقال في هذا الكتاب أيضاً.

أجمع أهل السنَّة على (٤) أن الله على العرش على الحقيقة لا على

<sup>(</sup>١) في (ب): «توفي القاضي الباقلاني أبو بكر في سنة ثلاث وأربعمائة، وهو في عشر السبعين ــ رحمه الله».

<sup>(</sup>Y) سقطت من الدرر: «أحمد بن».

<sup>(</sup>٣) سقطت من الدرر: «على».

<sup>(</sup>٤) سقطت من الدرر: «على».

المجاز \_ ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان.

ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من أهل السنَّة على أن معنى قوله:

﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ ﴾ [الحديد/ ٤].

ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، فإن (١) الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء.

هذا لفظه في كتابه، فانظر إلى حكاية إجماع المسلمين من أهل السنَّة (٢) على أن الله استوى على عرشه بذاته، وأطلق هذه اللفظة غير واحد من أئمة السنَّة، وحكاها كثير من العلماء عن الأئمة الكبار كما تقدم عن الحافظ أبي نصر السجزي وغيره، فكيف نقموها على ابن أبي زيد وحده لما ذكرها في رسالته كما ذكره الذهبي.

وكان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس، عاش بضعاً وثمانين سنة، وتوفى سنة تسع وعشرين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) في (أ): «وأن».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب): «والجماعة».

### ذكر قول شيخ الإسلام أبي عشمان إسهاعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني

قال في رسالته في السنَّة:

ويعتقد أصحاب الحديث، ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه، وعرشه فوق سمواته، وإمامنا الشافعي احتج في (المبسوط) في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم فسأل رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم الأمة السوداء ليعرف أهي (۱) مؤمنة أم لا فقال لها: (أين ربك؟) فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية فقال: (أعتقها فإنها مؤمنة) حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرَّفت ربها بصفة العلو والفوقية.

كان الصابوني هذا فقيهاً محدثاً، وصوفياً واعظاً، كان شيخ نيسابور في زمانه، له تصانيف حسنة، سمع من أصحاب ابن خزيمة والسرَّاج، وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) في الدرر: «أمؤمنة».

ذكر قول الإمام العالم العلمة حافظ المغرب إمام السنّة في زمانه أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد الله المراي الأندلسي صاحب (التمهيد، والاستذكار) والتصانيف النفيسة

قال في كتاب (التمهيد) في شرح الحديث الثامن لابن شهاب:

حديث النزول هذا صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله في كل مكان وليس على العرش.

والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥٠ [طه/ ٥].

وقوله:

﴿ ءَأُمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الملك/ ١٦].

ومعنى:

﴿ مَّن فِي ٱلسَّمَاآءِ ﴾ .

يعني على العرش. وقد تكون (في) بمعنى (على) ألا تـرى إلى قوله:

﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة / ٢].

أي على الأرض وكذلك قوله:

﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه/ ٧١].

وهذا يعضده قوله:

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج/ ٤].

وما كان مثله في الآيات، وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة.

وأما دعواهم المجاز في الاستواء، وقولهم في تأويل استوى الستولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغلبه أحد، ومن حق الكلام أن يُحْمَل على الحقيقة حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مُدَّع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة، مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء، والاستقرار والتمكن فيه، قال أبو عبيدة في قوله:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ [طه/ ٥].

قال: علا، وتقول العرب استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي استقر، واحتج بقوله:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَوالسَّتَوَى ﴾ [القصص / ١٤].

أي انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في شبابه مزيد.

قال ابن عبد البر: والاستواء الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل في كتابه(١):

فقال:

﴿ لِتَسْتَوُرُا عَلَىٰظُهُورِهِ ۽ ﴾ الآية [الزخرف/ ١٣].

وقال:

﴿ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون / ٢٨].

وقال:

﴿ وَأَسْتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هود / 23].

وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد، عن عبد الله بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله:

﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥ [طه/ ٥].

استولى على جميع بريته فلا يخلو(٢) منه مكان.

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر و (أ): «في كتابه».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «يخلوا».

فالجواب أن هذا حديث منكر ونقلته مجهولون ضعفاء، فأما عبد الله بن داود الواسطي، وابن مجاهد، فضعيفان، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يُعرَف، وهم لا يقبلون أخبار الأحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لوعقلوا؟!!

أما سمعوا قول الله تعالى؟

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمَنُ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنَبُ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمَنُ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ ﴾ [غافر/ ٣٦ ـ ٣٧].

فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول: إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذباً.

فإن احتج بقوله:

﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف/ ٨٤].

وبقوله:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام / ٣].

وبقوله:

﴿ مَايَكُونُ مِن مَّعْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧].

زعموا أن الله في كل مكان بنفسه وبذاته تبارك اسمه وتعالى جده.

قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في

الأرض دون السماء بذاته، فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه، وذلك أنه في السماء إلّه معبود أهل السماء وفي الأرض إلّه معبود أهل الأرض، وكذا قال أهل العلم بالتفسير، وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر.

وأما قوله في الآية الأخرى:

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾.

فالإِجماع والاتفاق قد بَيَّن أن المراد بأنه معبود أهـل الأرض فتدبـر هذا فإنه قاطع.

ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة، رفعوا وجوههم إلى السماء، ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يُحتاج إلى أكثر من حكايته، وقد قال صلًى الله عليه وسلًم للأمة السوداء (أين الله؟) فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: (من أنا؟) قالت: رسول الله قال: (فاعتقها فإنها مؤمنة). فاكتفى رسول الله صلًى الله عليه وسلًم منها برفعها رأسها إلى السماء.

قال: وأما احتجاجهم بقوله:

﴿ مَايَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاتَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧].

فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية.

قال: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وذكر سنيد عن الضحاك في هذه الآية قال: (هو على العرش، وعلمه معهم أين ما كانوا).

قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله.

وقال عبد الله بن مسعود: ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى سماء (١) أخرى مسيرة خمسمائة عام، وما بين الكرسي إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش يعلم أعمالكم.

وقد ذكر هذا الكلام أو قريباً منه في كتاب الاستذكار.

وقال أبو عمر أيضاً:

أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حُمِل عنهم التأويل قالـوا في تأويل قوله تعالى:

﴿ مَايَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاتُةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/ ٧].

هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.

<sup>(</sup>١) سقط من الدرر و (أ): «سماء».

وقال أيضاً: أهل السنّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنّة، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلاّ أنهم لم يكيّفوا شيئاً من ذلك، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل منها شيئاً على الحقيقة، ويزعمون أن من أقرّ بها مُشَبّه، وهم عند من أقرّ بها نافون للمعبود.

قال الحافظ الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد(١) منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم.

ولقد كان أبو عُمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر قَلَّ أن ترى العيون مثله، واشتهر فضله في الأقطار.

مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن ست وتسعين سنة (7).

<sup>(</sup>١) في (ب): «وحمل ما ورد فيها على ما ورد منها».

<sup>(</sup>٢) في الدرر و (أ): «ست وسبعين سنة»، وسقطت «سنة» من (ب).

### ذكر قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المقرىء الأندلسي

قال في (شرح الملخص) لما ذكر حديث النزول.

وفي هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات من غير مماسة ولا تكييف(١)، كما قال أهل العلم، ودليل قولهم قوله تعالى:

﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه/ ٥].

وقوله:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ [الأعراف / ٥٤].

وقوله:

﴿ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ١٠٠٠ [ المعارج / ٣].

والعروج هو الصعود.

قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان.

يريد بقوله: في السماء أي على السماء \_ إلى أن قال: وكل

<sup>(</sup>١) في (ب): «ولا تكيف». وفي حاشية الدرر:

لفظ المماسة مبتدع لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سُنَّة .

ما (١) قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء، وأن الاستواء بمعنى الإستيلاء، لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة، والله لا يغالبه أحد، ومن حق الكلام أن يُحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يُوَجّه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له (٢)، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجلً الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة، وهو العلو والارتفاع، والتمكن في الشيء، فإن احتج معلوم في اللغة، وهو العلو والارتفاع، والتمكن في الشيء، فإن احتج أحد علينا (٣)، وقال: لو كان كذلك لأشبه المخلوقات، لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته (٤) فهو مخلوق.

قيل: لا يلزم ذلك، لأنه تعالى:

﴿ لَيْسَ كَمِثْ لِهِ عِشَى أَيُّ ﴾ [الشورى / ١١].

ولأنه لا يقاس بخلقه كان قبل الأمكنة، وقد صحَّ في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان، وليس بمعدوم فكيف يقاس على

<sup>(</sup>١) في الدرز: «وكلما».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «وجوههه. . ادعاء ذلك»، وفي (ب): «السليم».

<sup>(</sup>٣) في الدرر و (أ): «عليه».

<sup>(</sup>٤) في الدرر: «واحتوت».

شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه \_ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

فإن قال قائل: وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان، ثم خلق الله الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال، إذا زال عن صفته في الأزل وصار (١) في مكان دون مكان.

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان، ثم صار في كل مكان فقد تغير عندك معبودك، وانتقل من لا مكان إلى كل مكان.

فإن قال: إنه كان (٢) في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته، وهذا فاسد.

فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان! قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه، لأن كونه في الأزل لا يوجب مكاناً، وكذلك نقلته لا توجب مكاناً، وليس هو في ذلك كالخلق، ولكنا نقول: استوى من لا مكان، ولا نقول: انتقل، وإن كان المعنى في ذلك واحداً كما نقول: له عرش ولا نقول له: سرير، ونقول هو الحكيم (٣) ولا نقول: هو العاقل، ونقول: خليل إبراهيم ولا نقول: صديق إبراهيم، لأنّا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه ولا ندفع ما وصف به نفسه، لأنه دُفْعٌ للقرآن.

<sup>(</sup>۱) في الدرر و (أ): «صار».

<sup>(</sup>۲) سقطت من الدرر و (أ): «كان».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الحليم»، والمثبت من الاجتماع.

## ذكر قول الحافظ أبى بكر الخطيب رحمه الله تعالى

قال: أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حَذْوه ومثاله، فإذا كان إثبات رب العالمين معلوماً فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يبد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول: إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا تشبه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح، ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى:

﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عِشَى أَنَّ ﴾ [الشورى / ١١].

وقوله:

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُو فُواً أَحَدُ اللَّهِ ﴾ [الإخلاص / ٤]. انتهى.

قال الحافظ الذهبي: المراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنّة غير ما وُضِعَتْ له، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك هذه الأشياء

معلومة، فلا يُحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا.

قال: والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولَّدة، ما علمتُ أحداً سبقهم إليها، قالوا: هذه الصفات تُمَرُّ كما جاءت ولا تؤوَّل مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرَّع من هذا أن الظاهر يعني به أمران:

أحدهما أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب، كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة، لا يُبتّغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو(١) مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مِثْل له في ذاته، ولا في صفاته.

الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته؛ فإنها حق، ولكنها ما لها مِثْل ولا نظير، فمن ذا الذي (٢) عاينه ونعته لنا.

والله إنا لعاجزون، كالُّون، حائـرون، باهتـون في حدّ الـروح التي فينا، وكيف نعرج كل ليلة إذا(٣) توفاها باريها؟، وكيف يـرسلها؟، وكيف

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر و (أ): «هو».

<sup>(</sup>۲) سقطت من الدرر و (أ): «ذا»، وفي (ب): «ذي».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): «معراج»، وفي (أ، والدرر): «إذْ».

تنتقل بعد الموت؟ وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد النبي صلّى الله عليه وسلَّم أخاه موسى يصلي في قبره؟ ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته (۱)، وكيف ناظر موسى أباه آدم؟ وحَجَّه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه؟ وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة، ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم؟، وكيفيتها؟، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني.

فالله أعلى وأعظم؛ وله المثل الأعلى، والكمال المطلق، ولا مِثْل له أصلًا (٢):

﴿ لَيْسَ كُمِثْ لِهِ عِشَى أَيُّ ﴾ [الشورى: ١١].

انتهى كلام الذهبي.

توفي الخطيب سنة ثلاث وستين وأربعماية.

ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «وأصلًا»، والمثبت من الاجتماع.

#### ذكر قول الإمام(١)

عالم المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي قال في كتاب (الرسالة النظامية):

اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر:

فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن.

وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل.

والذي نرتضيه ديناً وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل القاطع السمعي في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فلتجر آية الاستواء وآية المجيء وقوله:

﴿ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص/ ٧٥] على ذلك.

قال الإمام أبو الفتح محمد بن علي:

دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرض موته،

<sup>(</sup>١) في الدرر: «الأم»!

فقال لنا: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأنى أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور.

توفي إمام الحرمين سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وله ستون سنة. وكان من بحور العلم في الأصول والفروع، يتوقد ذكاءً.

ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسهاعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني مصنف كتاب (الترغيب والترهيب)

قال في كتاب (الحجة):

قال علماء السنة: إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان.

قال: ورُوي عن ابن عباس في تفسير قوله:

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّجُونَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُم ﴾ [المجادلة / ٧].

قال: هو على عرشه وعلمه في كل مكان.

ثم ساق الأثار.

قال: وزعم هؤلاء أن معنى:

﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه/ ٥].

أي ملكه وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة، وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه. قال أهل السنة: استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض على ما ورد به النص، وليس معناه المماسة، بل هو مستوٍ على عرشه بلا كيف، كما أخبر عن نفسه.

قال: وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالرؤوس والأصابع إلى فوق (١) فإن ذلك يوجب التحديد، وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن، فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة، لا علو الذات.

وعند المسلمين أن لله علوَّ الغلبةِ ، والعلو من سائر وجوه العلو ، لأن العلو صفة مدح فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة (٢).

وفي منعهم الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق خلاف لسائر الملل، لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة.

وقد أخبر عن فرعون أنه قال:

﴿ يَنْهَنْ مَنْ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَ إِنَّ أَسْبَنَ ٱلْسَّمَنَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ ﴾ [غافر/ ٣٦ –٣٧] ، فكان فرعون قد فهم عن

<sup>(</sup>١) سقطت من الدرر و (أ): «إلى فوق».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهت (ب).

موسى أنه يثبت إلهاً فوق السماء، حتى رام بصرحه أن يطَّلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك.

والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهماً من فرعون، بل وأضل.

وقد صح عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه حكم بإيمان الجارية حين قالت: إن الله في السماء، وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك!! انتهى كلام أبي القاسم رحمه الله.

توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة .

### ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير الكبير

قال في التفسير قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف / ٥٤].

هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب (الأسى في شرح الأسماء الحسنى)، وذكرنا فيها أربعة عشر قولًا \_ إلى أن قال:

وقد كان السلف الأول \_ رضي الله عنهم \_ لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تُعْلَمُ حقيقته كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم \_ يعنى في اللغة \_ ، والكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة.

قال الحافظ الذهبي: وقال القرطبي أيضاً في الاستواء:

الأكثر من المتقدمين والمتأخرين المتكلمين يقولون: إذا وجب تنزيه الباري جلَّ جلاله عن الجهة والتحيز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة أنه متى اخْتُصَّ بجهة أن يكون في مكان وحيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث؛ هذا قول المتكلمين.

ثم قال الذهبي: قلت نعم، هذا ما اعتمده نفاة الرب عز وجل: أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفِطَر الخلائق، وإنما يلزم ما ذكروه في حق الأجسام، والله تعالى لا مِشْل له، ولازم صرائح النصوص حق، ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر، ثم نقول: لا نُسَلِّم أن كون الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه أنه في حيز وجهة إذ مادون العرش يقال فيه حيز وجهات وما فوقه فليس هو كذلك، والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنه الأئمة وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله:

﴿ وَهُوَمَعَكُمْ ﴾ [الحديد/ ٤].

فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم. فأما القول الثالث للتولد بآخره بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجاً عنها، ولا فوق عرشه، ولا هو متصل بالخلق، ولا بمنفصل عنهم، ولا ذاته المقدسة متميزة ولا بائنة عن مخلوقاته، ولا في الجهات، ولا خارجاً عن الجهات، ولا، ولا، فهذا شيء لا يُعْقَل ولا يُفْهَم مع ما فيه من مخالفات

الآیات والأخبار، فَفِرَّ بدینك، وإیاك وآراء المتكلمین، وآمِنْ بالله وما جاء عن الله على مراد الله وفَوِّضْ أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله. انتهى كلام الذهبى.

ذكر قول الإمام محيى السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب معالم التنزيل قال عند قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ [الأعراف/ ٥٤].

قال الكلبي ومقاتل: استقر؛ وقال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به.

وقال في قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ [البقرة / ٢٩].

قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف ارتفع إلى السماء. وقال في قوله:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ ﴾ [البقرة/ ٢١٠].

الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها، ويكل علمها إلى الله، ويعتقد أن الله منزَّه عن سمات الحدوث على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة.

وقال في قوله:

﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَىٰ تَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧] بالعلم.

كان محيي السنة من كبار أئمة مذهب الشافعي، زاهداً ورعاً. توفى سنة عشر وخمسمائة وقد قارب الثمانين.

قال الحافظ الـذهبي لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم: لا يعجبني قوله: استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. انتهى كلامه رحمه الله.

وهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره ابن جرير في قوله تعالى:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ [طه/ ٥].

قال: ارتفع وعلا.

وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وقد عُلِم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً معروفة.

# ذكر قول الإمام العالم العلامة الحافظ عهاد الدين إسهاعيل بن عمر بن كثير

قال في تفسيره في سورة الأعراف: وأما قوله:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف / ٥٤].

فللناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصلح: مالك والأوزاعي، والشوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، والظاهر للتبادر إلى

أذهان المشبهين منفيًّ عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه؛ و ﴿ لَيْسَكِمِثْلِهِ مِشَى يُّ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهِ وَالشُورِي / ١١].

بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شَبَّه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه(١).

فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى.

انتهى كلام الحافظ ابن كثير.

وفيما نقلناه من كلام الأئمة خيـر كثير، ولـو تتبعنا كـلام العلماء في هذا الباب لحصل منه مجلد كبير.

وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفحاً فلم ننقل منه إلا اليسير، لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات، ونفي التكييفات، فمذهبهم بين الناس مشهور، وفي كتبهم مسطور، وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يُذْكَر، وأكثر من أن يُسْطر، ولهذا كان أهل البدع يسمونهم الحَسُوية، لأنهم قد أبطلوا التأويل، واتبعوا ظاهر التنزيل، وخالفوا أهل البدع والتأويل.

#### [حال المتأخرين]

وأما غيرهم من أهل المذاهب فكثير منهم قد خالفوا طريقة السلف، وسلكوا مسلك الخلف، فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية والمالكية

<sup>(</sup>١) في الدرر: «تشبيهاً».

والشافعية، وأئمة أهل الكلام كابن كُلاب والأشعري وأبي الحسن بن مهدي والباقلاني، ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعون للسلف يُثبِتون لله الصفات، وينفون عنه مشابهة المخلوقات، ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الذي دل عليه الكتاب والسنَّة وكلام الصحابة وسائر الأمة.

فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؛ لا نتجاوز القرآن والحديث، وما تأوله السابقون الأولون تأولناه، وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه، ونعلم أن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة، وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وليس كمثله شيء، وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله منزَّه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع الحدوث لامتناع العدم عليه، فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق، كما أنّا لا نمثل ذاته بذات الخلق، ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نعطل أسماءه الحسنى وصفاته العلى، بخلاف ما عليه أهل التعطيل والتمثيل:

فالمعطِّلون لم يفهموا من صفات الله إلَّا ما هو الـ الائق بالمخلوق، فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويل، فعَطَّلوا حقائق الأسماء والصفات، وشبهوا الـرب تبارك وتعالى بالجمادات العارية عن صفات الكمال، ونعوت الجلال، فجمعوا بين التعطيل والتمثيل عَطَّلوا أولاً، ومَثَّلُوا آخراً.

والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وشبهوا صفاته بصفات خلقه، فمَثَّلُوا أُولًا وعَطَّلُوا آخراً.

فمن فهم من نصوص الكتاب والسنَّة في صفات الرب جل وعلا ما يفهمه من صفات المخلوقين، فقد ضل في عقله ودينه وشَبَّه الله بخلقه \_ تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

ومن نفى ظاهر النصوص، وزعم أنه ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله، وأن الله لا صفة له ثبوتية، أو يثبت بعض الصفات كالصفات السبع ويؤوِّل ما عداها، كقوله استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر، وكقوله:

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة / ٦٤].

أي نعمتاه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، ونحو ذلك مما قد عُرِف من مذهب المتكلمين، فهؤلاء نفاة الصفات، ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان، فإن أول من حُفِظ عنه إنكار الصفات هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان، وأظهرها، فنُسِبت مقالة الجهمية إليه، والجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وكان انتشار مقالة الجهمية في المائة الثانية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام

الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم في ذمه وتضليله كثير جداً.

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه، وتلقاها عنه الخلف، ونصروها، وقرَّروها.

وكثير منهم يحكي القولين: فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف أعلم الخلف، ثم يقول: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فصدق في قوله: مذهب السلف أسلم، وكذب وافترى في قوله: ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم كما تقدم تقريره.

فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المنحرفين عن النهج القويم من المغضوب عليهم والضالين.

وصلًى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

## الفهارس

| صفحة  | ال                                      |                                         | الموضوع                             |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ۲١    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | المسألة                             |
| 74    | • • • • • • •                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الجواب                              |
| 74    | • • • • • • • • •                       | ات                                      | مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفا     |
| 44    |                                         |                                         | إثبات صفة العلو من كتاب الله .      |
| **    | •••••                                   |                                         | إثبات صفة العلو من سُنَّة رسول الله |
| ٤٨    |                                         |                                         | الكلام في الكيفية                   |
| ۰۰    | • • • • • • • • •                       |                                         | الاستواء ومعناه                     |
| ٥٣    |                                         | و                                       | إجماع أهل العلم على إثبات العلم     |
| ٥٦    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | معنی: ظاهرها غیر مراد               |
| ٥٨    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ه صلَّى الله عليه وسلَّم                | ما وصف به نفسه ووصفه به رسول        |
| 7.    | • • • • • • • • •                       | •••••                                   | ما تنازع فيه المتأخرون من ألفاظ     |
|       | •                                       | الصحابة والتابعين                       | فصل في ذكر بعض مــا ورد عــن        |
| ٧١    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لو الرب تبارك وتعالى                    | وأتباع التابعين في مسألة عا         |
| ۸٥    | • • • • • • •                           |                                         | فصل في ذكر أقوال الأئمة بعدهم       |
| 1 • 1 | الله                                    | ممد بن عبد الوهاب ــ رحمه               | فصل بيان عقيدة شيخ الإسلام مـ       |
|       | ••••••                                  | مة الفرق والمذاهب                       | فصل في كلام المشهورين من أثه        |
| 78 .  | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حال المتأخرين                       |